# مصطفى حسا سلسلة نافيذة عَلَى العرفية - ٢

فتامنوس حرب على ومعاوية وسُباعية طلال سلان

رة عسّالى مقسّالات الأسستاذ طللال سسّالمان في جَربيدة السفسير و عسّالى المسال مسّالي المن المسلم ال

1910

ان آدیسے جراث دمنادید توستعلیع آن شابی یانسواد، نفوق آنسواد مسلم مؤلف من ماشد آلف جسندي مسلم ميرون

13111

حقوق الطبع محفوظة

## الكتابيلاول

' إن أوبَسع جوائد معاديية تستطيع أن سَائِعَ بأضرار، تعنوق أضرار جَسيش مؤلف من مائد آلف جسدي» شابولىيون

# المحيتوى

| صفحة       |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| ١٣         | الإهداء             |   |
| 10         | المقدمة             |   |
| ١٨         | أبواب «السفير »     |   |
| 44         | عودة ﴿ الفارس ﴾     |   |
| 41         | مقالة لم تبصر النور |   |
| <b>£</b> Y | لسننا أحرارآ        |   |
| ٤٥         | القرار              |   |
| ٥٤         | لماذا توستعت        |   |
| ٥٦         | في المنهج           |   |
| ٦٧         | الملخل              | • |
|            | الفصل الأول         |   |
| Vf         | ح ب المستحدث        |   |

#### الفصل الثاني

حرّب الوظائف.

## الفصل الثالث

حرْبُ الحج والوحدة الإسلامية : الحرب الإيرانية –
 السعودية أولاً : قذائف خمينية ثانياً : الموت للانفصال ثانياً : المورات والتوصيات ۱۲۷
 رابعاً : الولاء للخميني خامساً : المروّعـُون خامساً : المروّعـُون

#### القصل الرابع

الإسلام كلمة في دمشق!
 أولاً : ماذا كان سيحدث للشيعة ؟
 ثانياً : أقوى من الحركات القومية والإنسانية
 الفصل الخامس

. « الدماشقة » أو « الأسديون » ١٧٣

#### صفحة

| ۱۸۰ | رواية بقراد ني أو «التجربة المرّة » | : | أولاً ً |
|-----|-------------------------------------|---|---------|
| ۱۸٤ | قرار كتائب زحلة                     | : | ثانياً  |
| ۲۸۱ | « مانیفست » الرئیس الجمیل           | : | ثالثآ   |
| ۱۸۸ | علامات استفهام                      | : | رابعآ   |
| 111 | نقد ونقع                            | : | خامسآ   |

## الفصل السادس

| 7 • 1 | . حقائق مريضة وملتهبة                    | • |
|-------|------------------------------------------|---|
| ۲۰۱   | أولاً : مواقف رِخاف                      |   |
| ۲۰۸   | ثانياً : ساطع الحصّري يُـُطرَد من دمشق   |   |
|       | ثالثاً : القوميون والشيوعيون «يصْنَعون » |   |
| 418   | الاستشهاد                                |   |
| 777   | رابعاً : قصيدة قومية كربلاثية            |   |
| Y £ • | خامساً : أنا خائف على سوريا الأسد        |   |
| 7 £ £ | سادساً : عشائري أم تغييري قومي ؟         |   |
|       | الفصل السابع                             |   |
| 727   | الفلسطينيون والسلاح الفلسطيني            | * |

## صفحة

| 7 2 7       | أولاً : نظرة عامة                         |
|-------------|-------------------------------------------|
| 704         | ثانياً : الصراع على «الترَّكة العرفاتية ، |
| 177         | ثالثاً : كيف كان الصراع                   |
| <b>Y</b> YA | رابعاً : سوريا أنقذت «أمل »               |
| 440         | خامساً : الدكتور جورج حبش يهييج الحليج    |
| 191         | سادساً : من هيّج إيران ؟                  |
| ۳۰۲         | . الحاتمة                                 |

## كتب المؤلف

```
المخالب
   فصول في الحرب اللبنانية
  قصائد ولدت في الحرب
                                   * صدى ونغم
                           يدٍ، أنة عروبة أنة قضية
                       يد رسائل من خلف التراس
         الحزء الاول
                      يد رسائل من خلف المتراس
         الجزء الثاني
                               * الى امراة واحدة
                           * لبنان في ظلال البعث
                                  * يوميات تائه
                          * في سبيل وطن وقضية
  الطبعة الاولى ١٩٨٠
                        الخميني بغتال زرادشت
  الطبعة الثانية ١٩٨٣
  الطبعة الاولى ١٩٨١
                         محنة العقل في الاسلام الم
  الطبعة الثانية ١٩٨٢
                       پچ ابعد من زحلة وصور
(حرب الوفاق الشرق الاوسطى)
                                يدحزبرة الكلمات
        الجزء الاول
              ر حبيبتي ما زالت تفالب الفجر
      روابة
                           * شاهد الثعلب ذاتيه
                          * رسالتي الى المسيحيين
   ر قاموس حرب على ومعاوية وسباعية طلال سلمان
```

## الاهساء

الحت وطخي النهائي الحياث السنان والحت العت الماين الحسله.

# المقستمة

درجتُ ، منذ حوالى ست سنوات ، على قراءة مقالات الأستاذ طلال سلمان في «السفير » . ومرة تلو مرة كان يزداد إعجابي بهذا الأديب الذي لم يدع ، يوما ، الصحافي يتغلبُ عليسه . فالكلمة عنده دائماً ذات روح ، والفكرة متحركة ، ولكل حدّث منه مقالة وأحياناً سلسلة مقالات ، فهو يكتب كما يفكر ، أو يفكر كما يكتب ، وقلما سبقت فكرتُه كلمته أو بالعكس .

جريء طلال سلمان . وجريء حتى «الجنون» في تعامله مع الحدّث .

کلما قرأتُ له يتراءی لي بين « جلاديه » ، وقد أوقعوا به العذاب حتى صار طعامه وشرابه .

ولكن طلالاً أصيب ، يا للأسف ، بما هو أفظع من «الجلَّد» بكثير . فغي الثالثة فجريوم السبت ، الرابع عشر من تموز ١٩٨٤، وبينما كان طلال يترجّل من سيارته متجها إلى منزله في بناية «البريستول» – قرب «فندق» «البريستول» – جار «السفير» أي في شارع مدام كوري، في رأس بيروت – فتحت النار عليه من الجهة الشرقية للمبنى ، فأصيب بطلقتين من الحردق السميك (من سلاح بندقية نوع بوب أكشن) دخلتا من الحد الأيسر وتناثرتا في الداخل وأحدثتا نزيفا في الحتلق ، وكسرين في الجهة اليسرى من الفك الأعلى ، وجرحا في جرى الغدة اللعابية من الجهة اليسرى ، وجرحا في اللسان ، كما أصابته طلقة ثالثة في مقدمة الرأس وأحدثت جرحا في الجهة اليسرى ، كما تبين أنه مصاب بنزيف في جرحا في الجهة اليسرى ، كما تبين أنه مصاب بنزيف في جرحاً في الجهة اليسرى ، كما تبين أنه مصاب بنزيف في الحد الأيمن مع تورثم ، على ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي الخداك » (ا) (١٠) .

لستُ أدري أي عاصفة قد اجتاحتي عندما سمعتُ بهذا النبأ . وأوشكتُ أن أبكي لولا «صرخة » من طفلي الصغير «مصطفى » ، الذي حسبتُه يبكي عني وعن الحسم الصحافي

<sup>(</sup>۱) الطبيب الشرعي هو الدكتور أحمد الحاراتي . (انظر «السفير» ١٩٨٤/٧/١٥) .

<sup>(\*1)</sup> تمت المعالجة في مستشفى الجامعية الاميركية ، حيث اشرف على العالج الدكتور جورج زيتون ، وعاين الراس الدكتور فؤاد حداد .

اللبناني ، كما عن كل صاحب قلم كَندُ (<sup>1)</sup> هذا الزعيم أو ذاك .

ذكر في طلال ، حفظه الله ، بالمغفور لهم : كمال يوسف الحاج ورياض طه وسليم اللوزي . ولما بلغ مني الوجع مبلّغة – كان ذلك صبيحة اليوم التالي – الأحد – كتبتُ تحت عنوان « طلال سلمان ... والرصاصة » فقلت :

«أمس ، تناكث (۳ طلال سلمان والرصاصة من الذي بدأ بالاعتداء ؟

لا شك أن طلالاً هو « المعتدي » . مثله مثل سائر الأقلام المتمردة .

عندما نسي طلال أن التمرّد، في هذا العصر ، ممنوع ، و « تهذيب » السياسة ممنوع ، و « تهذيب » السياسة ممنوع ، و « الحكي » أو « الثرثرة » ، سواء فوق بحيرة « ليمان » – « اللوزانية » أو على رصيف مقهى في «شارع الحمراء »البيروتي ممنوع ، أخذت الرصاصة ُ « تفكر » في نقض « العهد » الذي بينهما .

<sup>(</sup>۲) کد : اتعب .

 <sup>(</sup>٣) نكث العهد أو البيع: نقضه ونبذه . تناكث القوم عهود هم: تناقضوها .

كم أنذرته هذه الرصاصة! إذن «الحق» على طلال؟!

بيروت و «النوارة » (الضاحية الجنوبية) و «السفير » وزنابق الحرية ، ثقلت على الأسمر اللبناني ــ العربي ، فمد عنقة ينظر إلى كل شيء بعيد . عندئذ أحست الرصاصة بـ «الذل » و «الضعف » ، فما كان منها إلا أن قطعت اللدرب عليه لتنسية الفجر الموعود .

ما زال طلال في خطر (...) إذ إن الرصاصة الحاقدة لم تنفذ ، والحمد لله ، إلى المنطقة «الـاردة » .

العار ، كل العار ، أن لا نقف مع طلال في هذا الصراع « الأسطوري » الهادف إلى شل كل عقل حارً وقلب كبير » ( أن

## أبواب «السفير»

لما تمت المعالحة غادر طلال بيروت إلى دمشق ، في « رحلة استجمام » امتدت إلى أوروبا ، وربما إلى العاصمة الليبية ،

<sup>(</sup>٤) العطيت هذه الرسالة: على الهاتف: ألى غرفة طلال في المستشفى ، ونشرت في اليوم الثاني ١٩٨٤/٧/١٦ ، في اليوم الثاني ١٩٨٤/٧/١٦ ، في الله المستشفى ، ونشرت في اليوم الثاني ١٩٨٤/٧/١٦ ، في المستشفى ، ونشرت في اليوم الثانية المستشفى ، ونشرت في المستشفى ، ونشرت ،

حتى « استقر » ، على ما قيل لي ، في مسقط رأسه ، شمسطار ... قضاء بعلبك .

وبما أن إعجابي مقالات طلال ليس وحده الذي يشدني الى «السفير» يومياً ، بقيت أتابع قراءة هذه الحريدة الفدة ، وبخاصة ما تحمله صفحتها الحادية عشرة ، كل صباح ، والصفحة الثالثة ، كل اثنين من كل أسبوع . فالأولى تنشر ما يكتبه أو يرجمه بعض محرري «السفير» وأصدقاؤها ، وغالباً ما تأتينا هذه الصفحة بالمفيد والمثير ، على صعيد الفكر والمثان العامسة ، وفي القضايا اللبنانية والعربية والعالمية . فمن الأمس القريب نذكر ، مثلاً لا حصراً : «الأحزاب الشيوعية والقضية العربية » (\*) بقلم سلامة كيلة ، «سفير بريطاني سابق في سوريا ولبنان : أخطاء الغرب وسبل تسوية الأزمة » (\*) رسالة كتبها مصطفى كركوني من لندن ، «التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية » (\*) بقلم السيد أحمد زكي تفاحة الحسيبي ، «من الحجاب إلى تتماته : مغادرة زكي تفاحة الحسيبي ، «من الحجاب إلى تتماته : مغادرة الزمان . . . هل تعرض بالاستقرار في شيء من المكان ؟ » (\*)

<sup>(</sup>ه) السفير : ١٩٨٥/٦/١٣ .

<sup>(</sup>٦) السفير: ١٩٨٥/٦/١٧٠

<sup>(</sup>٨) السفير : ١٩٨٥/٦/٥٣ .

بقلم مي محفوظ (؟) ، «سفتر التجليات » - (١) رسالة مصطفى الحسيني من الولايات المتحدة ، « رسالة إلى المستر ريغان » (١٠) بقلم المحامي والنائب السابق عبد الله غطيمي ، « المسلمون في بلغاريا : موقف رسمي » (١١) ، « الاتحاد السيفياتي والولايات المتحدة كقوتين متضادتين في الشرق الأه سط » (١١) بقلم ف . قسطنطينوف ، « غورباتشيف : القبضة القوية » (١٢) بقلم كوستا كريستشين – من مجلة « Le Point » بقلم كوستا كريستشين – من مجلة « المحابل الفرنسية ( ٩٨٥/٧/ ) ، «شبح الحرب الأهلية في إسرائيل » (١٤) للمعلق السياسي الإسرائيلي زئيف شيف ، ترجمة حسان حيدر عن :

 $\alpha$  The Middle East Journal, V. 39 No 9 ( 1985 ) » .

<sup>(</sup>٩) السفير : ١٩٨٥/٦/٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) السفير ٢٩/٦/٥٨١ .

<sup>(</sup>۱۱) السغير : ۱۹۸۰/٦/۱۱ ، وهي رسالة من الحكوسة البلغازية توضح موقفها الرسمي من حقيقة وضبع المسلمين في بلغاريا ، الذين كانوا موضع حملة تركيبة اتهمت سلطات صوفيا بقممهم واجبارهم على تغيير هويتهم واسمائهم الاسلامية ، والرسالة تأتي بمناسبة بعض المقالات التي نشرت في « السغير » حول المند المند

الموضوع .. (۱۲) السفير : ۱۹۸۵/۷/۸ .

<sup>(</sup>١٣) السفير : ١٩٨٥/٧/١٢ .

<sup>(</sup>١٤) السفير : ٢٠/٧/٥٠ .

على أن لمقالة السيدة أمل حوّا : «ملاحظات حول «ثقافة » الشعارات الحاهزة » (١٥)، ومقالة الدكتور نقولا المتي : « فرويد : الرمز الحالد لعلم النفس » (١٦) أثراً طيباً وعميقاً في نفسي ، قد ردّ كل من حوّا والمتي على الدكتورة مي فياض كوثراني في مقالتها : « فرويد : الساحر اليهودي » (١١)، بما يفرض عليها أن تراجع عما «اد عَتَه » غير آسفة ، اللهم إذا كانت السيدة كوثراني تؤمن بأن للعلم على الباحث ضرورات لا يمكن التسامح بها .

وفي الصفحة الحادية عشرة كثيراً أيضاً ما يكتب الأساتلة : حازم صاغية ووائل الحلو وساطع نور الدين وجوزف سماحة (ترك الحريدة ؟) وجررج ناصيف وجهاد الزين وسعد محيو (ترك الحريدة أيضاً ؟) وعصام الحردي مقالات وأبحاثاً تلفت النظر .

وأما الصفحة الثالثة ، التي يكتبها ، كل اثنين من كل أسبوع ، الصحافي مرفق مدني ، فهي بصورة عامة ناضجة وغنية بالمعلومات الدقيقة والمهمة ، ما يؤكد أن الأستاذ مدني يطارد «مادته » بصبر وجلد ، مع ما يتمتع به من الحس

<sup>(</sup>١٥) السفير : ١٩٨٥/٥/١٨ .

<sup>(</sup>١٦) السغير : ٢٥/٥/٥٨١ .

<sup>(</sup>۱۷) السفير : ۱۹۸۰/۰/۱۳٬۱۲

المرهف والاطلاع الحسن ، كما عنده «قماشة » أدبية قوية النسيج .

وفي «السفير » تقرأ أحياناً كثيرة لمحمد مشموشي (يمين الصفحة الأولى) وباسم السبع (عمود ٨ ص٣) ، فيمد ك الأول بالتحليل الصحافي الذي قلما يخلو من النقد اللاذع والملاحظة العميقة والساحرة عندما تدعو الحاجة، فيما يضع الثاني أمامك صورة لمشكلة اجتماعية أر سياسية ، ولشدة الإتقان في التصوير والتأليف يسودك الاعتقاد بأنكأنت المشاهيد وأنت المصور .

فعندما كان الملوك والرؤساء العرب يتنادون إلى قمة الدار البيضاء الأخيرة ، كتب الأستاذ محمد مشموشي تحت عنوان «على هامش القمة » (١٨٠) يقول :

«إن انتصار القضايا العربية ووحدة الأمة والتاريخ والدم والمصير الخ . . . ليست شعارات فقط تُكتب على الحدران وتتصدر البيانات الملكية أو الوزارية أو البلاغات العسكرية ، لكنها أولا وقبل كل شيء ممارسة يومية حتى إذا كانت هذه الممارسة من نوع «المناورة» التي يحتاج إليها السياسي في لحظة من اللحظات » .

<sup>(</sup>١٨) محمد مشموشي : السفير ١٩٨٥/٧/٢٧ .

أضاف :

« وأي « انتصار » هذا الذي يربح فيه أحدً من العرب العالم ... هذا إذا ربح ... ويحسر نفسه ، على حدً القول المأثور ؟

بل أين تكون وحدة الأمة والشعب والدم ، إذا كان العرب يلاحقون بعضهم بعضاً بالمؤامرات والعبوات الناسفة والمسدّسات الكاتمة للصوت في عواصم أوروبا وفي كل مكان آخر ؟ ولماذا ؟ لأن ً كلا منهم يريد انتصار القضايا العربية ووحدة الأمة ــ ولكن على طريقته » .

وإذ انعقدت هذه القمة كتّبَ الأستاذ مشموشي أيضاً تحت عنوان «رحم الله قمة الخرطوم » <sup>(١٩)</sup> ومما قاله :

« لم تحرج قمة الدار البيضاء الطارئة ، وهذا ما كان متوقعاً مند الدعوة إليها ، عن المسار العام للقمة العربية التي باتت مند مؤتمر بغداد العام ١٩٧٨ مجرد ورقة لإخفاء العورات خوفاً من الفضيحة ، كما لم تخرج ، وهذا ما كان متوقعاً أيضاً ، عن الحط العام للدول المسماة في الغرب بـ « المعتدلة » : خط تقديم التنازل تلو التنازل لإسرائيل ولكن تحت شعار أن ما يجري هو مجرد تفاوض مع واشنطن وفي ظل صياغات

<sup>(</sup>١٩) محمد مثيموشي : السفير ١٩٨٥/٨/١٠ خ

مبهَــمة ومعماة تتحدث عن تحرير الأرض العربية كلها بينما تعمل للتضحية ببعض الأرض – من دون تحديد – في مقابل سلام تحتاج إليه إسرائيل وتحدّد هي سقفة ومحتواه » .

كذلك كتب مشموشي ، إثر انتهاء المؤتمر – القمة ، تحت عنوان : ﴿ أَى فَلْسَطِينَ ؟ ! » فقال :

« عن أي فلسطين تتحدثون ؟ ! ...

إذا كان أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال ، يستطيع إذن أن يعرف عن أي قمة نتحدث !

فعندما احتارت إحدى الصحف الفرنسية عبارة «قمة المقاعد الفارغة » لوصف الميي – قمة التي عقدت أخيراً في الدار البيضاء ، فإنها كانت تلتقط فعلاً الموضوع . والموضوع هو وزن وفعالية الأول الحمس التي قاطعت القمة . وبخاصة وزنها وفعاليتها في ما يتعلق بقضية القمة الوحيدة – على تعدد القضايا التي تضمينها جدول الأعمال – وهي القضية الفلسطينية بعد «اتفاق عمان » وفي ظله » .

## وقال أيضاً :

« وإذا كان شبتَحُ هذه الدول ، وفي مقدمتها سوريا ، لم يغب عن جلسات القمة ولا عن توصيتها بدليل الموقف المبهم الذي اتخذه من الموضوع الفلسطيني واتفاق عمان ، فإن ما تردد أمس عن موقف وزير خارجية الكويت ورئيس وفدها إلى المؤتمر فضلاً عن النقاش الحاد بين رئيس الوفد السعودي الأمير عبد الله وياسر عرفات يكفي للتدليل على أن القمة لم تكن «قمة المقاعد الفارغة » فقط بل تعدّت ذلك لتصبح قمة المقاعد الممزقة والمحطمة أيضاً » (٢٠) (٥٠).

وأما الأستاذ باسم السبع فقد كتب في الحلقة الأولى من ثلاثيته : «الفظائع » (٢١) يقول :

(۲۰) محمد مشموشی : السفیر ۱۹۸۰/۸/۱۱۰ .

(۱۲) ذكر أن تلاسنا حادا جرى بين ياسر عرفات وولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبد العزيز ، وذكر أيضا أن الملك الاردني حسين تمسك بأن يشمل البيسان الختامي موافقة صريحة على الاتفاق الاردني الفلسطيني ، الا أن معظم المشاركين فضلوا تجنب ذكره خشية ازدياد تفاقم الخلافات العربية .

وقالت المصادر ان منظمة التحرير لم تصر على ان يقر العرب اتفاقها مع الاردن بينما يسعى الاردن جهده الى كسب تأبيد كامل للاتفاق .

أما وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ؛ فقد تقل عنه أنه دعا القمة علنا لرفض « اتفاق عمان » باعتباره يتناقض مع مقررات فاس .

(٢١) باسم السبع: السفير ٢١/١/١٨٥٥ ص ٣ .

«عشية الأول من رمضان ، كانت الأمور في حدودها المعقولة ، وأنباء الحلاف تنحصر بين «أمل » وتنظيم فلسطيي ، ثم الهار كل شيء وبدت بيروت والضاحية والمخيمات حقولا من الألغام تتفجر من محتلف الجهات ، فصارت المعركة حرباً بين «أمل » والتنظيمات العرفاتية ، ثم حرباً بين «أمل » والتنظيمات العرفاتية ، ثم حرباً بين «أمل » والفلسطينين ، ثم حرباً بين الشيعة والسنة . . . وهكذا دراليك، دارت الدوائر بنا تحط رحالها فوق وحول المذاهب ، وتكاثر واللخط حول تسريب السلاح والمسلحين والخطف على الهوية والاعتقالات العرقية ، واختراقات الأجهزة لهذا الحزب أو ذاك ، كدنا نغرق في الوحل ، ونحن نراقب وقائع التشنيج بين «الحلفاء» تأخذ أبعاداً خطيرة على الأرض عمكن أن تودي بالبقية الباقية من عناصر وجودنا الوطني واستقرارنا الذاتى » .

## وتابع يقول :

« أفلم فضع أيدينا على القلوب مثات المرات عندما كنا نستمع إلى أنباء اشتباك بين « أمل » والحزب التقدمي الاشراكي أفلم يصبننا الغيظ ونحن نتلقى شائعات توقيف « درزي » على حاجز خلدة أو «شيعي »على حاجز الحية؟ أفلم يداهمنا الذعر عندما تلاعبت ألسينة السوء بغرائز الناس وتحدثت عن نزع أسماء الصدّيق (أبو بكر) وعمر وعُثمان من مدخل مسجد الإمام على في الطريق الجديدة ؟ أفلم تقشعر أبداننا الشتائم التي رموا بها العرب بالمطلق ، فشتموا عرقتهم وعروبتهم وتاريخهم وتراثهم ؟ أفلم تحترق عيوننا بالحزن وهي تطالع الاتهامات اليومية لأبناء الجنوب وأبطال المقاومة الوطنية ، فتضعهم على قدم المساواة مع شارون وتصفهم بأقسى أوصاف الحيانة والتعامل مع إسرائهل »؟ .

## وقال أيضاً :

«كل هذه الفظائع ، أنتجتها حرب المخيمات والضاحية . حرب بدأت بمسدّس وانتهت براجمة ، بدأت بين تنظيمين وانتهت بين مقاومتين : المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ، وهنا بيت القصيد ، أن تأكل المقاومات بعضها ليبقى الخارجون عليها واللاهثون خلف عواصم القرار . . . »

كذلك في «السفير » الصفحة العاشرة وهي لـ «الثقافة » حيث «يمترس » الشعراء والنقاد والرواثيون : الياس الحوري وفيصل سلطان ومحمد على فرحات وعبيدو باشا ومحمد سويد وحسن داود وعباس بيضون . وهم ، على «كثرتهم » ، يفسحون في المجال للأصدقاء ، من الكتاب والشعراء والأدباء ، من أي جهة كانوا ، و «يدوزنون » الصفحة حسبما تقتضي «الظروف » ، ولربما سدوا حي عمود «أحبار ثقافية »

أمام أكثر من أديب ومفكر وشاعر وناقد وفنان ، عملاً به «توجيهات » معينة (؟) ، إذ لمستُ ذلك بنفسي غير مرة ، ولما سألتُ عن «السبب » قيل لي : « اسألُ نفسك ! ألا تعرف ما أنت فاعل ؟ » فكان ردي آنذاك : « ألا تؤمنون بحرية القول والفكر ؟ ليس للثقافة « عائلة » ولا «قبيلة » ولا « دين » ولا « حزب » فسأجاب أحدهم (...) مقطباً : « هسذه سياستنا ... » . ثم سكت .

ومهما يكن ، فإن هذا لم يجعلي «أقفز » فوق الصفحة العاشرة ، ولا مرة ، بل ما زلت أقرأها باهتمام ، كما لن يجعلي هذا «الانغلاق » أتجاهل أهميتها بالنسبة إلى صفحات «الثقافة » في جرائدنا ومجلاتنا . وهي ، بدون ريب ، تقدم للأدب والثقافة خدمة وسيعة ، وتعمل لهما مخلصة لـ «سياستها » الأدبية ، وحسبما تقتضي «الظروف » الوطنية والقومية واللينية والشخصية — الاجتماعية .

سأبقى أتذكر أن «السفير » (الصفحة العاشرة) سمحت للأستاذ محمد على فرحات بأن ينقل عن مجلة «روز اليوسف » المصريــة قسماً من مقالة كتبهــا الرواثي المصري المعروف فتحى غانم ، حيث يقول :

« هناك من رفض الحاضر بكل مشاكله وزعم لنفسه أن العلاج في الدعوة إلى استرجاع أيام السلّف الصالح ، والعودة إلى مجتمع الخلفاء الراشدين . ولست أدري ما صلة الدين بهذه الدعوة ؟

إنها أولاً دعوة مستحيلة فالماضي لا يعود ، وإعادة أيام السلّف الصالح ضَرَّبً من الوهم وحنين رومنتيكي ساذج إلى ذكريات مهما كانت روعتها وأمجادها ، إلا أنها ستظل مجرد ذكريات ، وإذا كان المطلوب هو أن تعود القييم التي تعامل بها السلف الصالح (؟) ، واتباع قواعد سلوكهم (؟) ، فالمطلوب أيضاً عودة نفس النماذج البشرية المثالية التي عرفتها مجتمعات ذلك الزمان الذي انقضى ، ومن يستطيع أن يسترجع إنساناً كأبي بكر الصديق أو عمر بن الحطاب أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان ؟ »

## وتابع فتحي غانم يقول :

« وحتى لو استعدنا أو استرجعنا هذا المجتمع بشخصياته، وهذا لا يدخل في باب الدين أو الإيمان ، بل يدخل في باب استحضار الأرواح ، فإننا لا نستطيع أن نستعيد أيام أبي بكر دون أن نستعيد حركات الردة ومسيلمة الكذاب . . . (؟) ولا نستطيع أن نسترجع أيام عمر دون أن نسترجع قاتله والذين عارضوه وكرهوا أيامه ، ومن بينهم مجتمعات إسلامية توارثت هذه الكراهية حتى يومنا هذا . فمن يستطيع أن ينطق باسم عمر في البصرة بالعراق أو يسمى ابنه عمر في إيران ؟ »

ويقول أيضاً :

« وهكذا الذين يحلمون باستعادة أيام علي ، لن يهربوا من عودة الخوارج والأمويين والذين سفكوا دماء علي وولديه الحسن والحسين وذبحوا أهله وعشيرته .

ولا نستطيع أن نستعيد أيام عثمان بن عفان دون أن نستعيد الفتنة والنزاع الدموي على توزيع الثرءات ، ومن هو أحق بأموال المسلمين .

إن حديث استعادة الماضي ليس حديثاً في الدين ، وهو وهم ومستحيل ، وأيضاً وهم خادع ومضلل ، يروح ضحيته آلاف من المسلمين تضيع أيامهم في انتظار الوهم الذي لن يتحقق ونتبدد جهودهم وهم في حالة الانتظار . . . الذين ينادون باستعادة الماضي يزيفون التاريخ ويتجاهلون الأحداث التي جرت ، والتناقضات والصراعات التي نشبت والتي واجهها الرسول عليه السلام وهو يؤدي رسالته » (۳۳) .

سأبقى أتذكر هذه الكلمات البسيطة رالعفوية لأنني أنا القائل في «محنة العقل في الإسلام » ما يلي :

<sup>(</sup>۲۲) السفير ۱۹۸۰/۷/۹ ص ۱۰ عن فتحي غانم: « روز اليوسف » العدد الاخير ( لم يذكر فرحات تاريخه ).

العربي المبتدع على بن أبي طالب ، لو ثبت لي بالدرس والتحليل فضل معاوية على خصمه السياسي صاحب أبي موسى الأشعري. ولا شيء عندي يدعو إلى الحوف والقلق ما دام معاوية وعلى قد صارا من التاريخ والراث . المهم أن الواقعية (Realism) في السياسة وإدارة البلاد هي أفضل بكثير ، أولى من الطوباوية في السياسة والاجتماعية التي يتعذر تحقيقها لعدم بنائها على الواقع ، أ لبعدها عن طبيعة الإنسان وشروط حياته » (٢٠)

## ولأنني القائل أيضاً :

« كما ولن يسوءني لو انبي استيقظتُ يوماً لأجد أننا قد غدوٌنا . عدوٌنا بلا تراث ديبي ، فذلك من عمل الذين سبةونا . أولئك جاهدوا وناضلوا وعملوا فخلقوا وأبدعوا ، فلماذا لا نفكر نحن في ما يجب خلقه وإبداعه ؟

الراث الديني متحكم في عقولنا : كتاب مبين ، ونني « به الأنبياء قد اختتموا » . إلى متى سنبقى هكذا ؟ لنحسب أن القرآن هو كتاب مبين فعلاً ، فهل هذا يبرر تحجرنا ، وتعبدنا للماضي الذي لم يستطع الصمود أمام الحاضر والمستقبل؟

<sup>(</sup>٢٣) كتابنا « محنة العقل في الاسلام » الطبعدة الثانيدة ا

أما أن نسلتم بأن محمداً هو خاتم الأنبياء فخرافة آن لنا أن نستغي عنها ، إذ إن النبي ، كما يراه فريدريك نيتشه ، هو «كل من يسعى من أجل إقامة مجتمع صحيح مرتكز على نظرة فلسفية في الكون والوجود والإنسان » ، والنظرة الفلسفية عملية إبداعية تصدر عن «ففس تذوب شوقاً وحنيناً إلى ولوج الحقيقة المظلمة ، وتعتصر ألماً لإغفال بني جنسها التفكير في وجودهم وواقعهم المرير » (على قول نيتشه نفسه) » (31).

إن «السفير » - بمجملها - هي جريدة فذة ، تبعث على الثقة والاحترام ، فلا أتصور أنها تستغني عن أي من الأقلام العاملة معها . فعندما لم يكتب طلال سلمان أو محمد مشموشي ، فإن الصفحة الأولى لا يكون لها إلا «طعمة » عادية ، كذلك بالنسبة إلى الصفحة الثالثة . يوم الاثنين من كل أسبوع ، إذا ما غاب عنها موفق مدني . ويستطيع من يثابر على قراءة «السفير » أن يلحظ غياب حازم صاغية أو يهاد الزين أو جورج ناصيف أو ساطع نور الدين ، عن الصفحة الحادية عشرة ، كما لحظنا «استقالة » جوزف سماحة ، إذا ما طال هذا الغياب . وقل مثل هذا في الصفحة العاشرة إن غاب أو بعد الياس الحوري أو محمد على فرحات ومن سواهما معن ذكرنا .

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه ص ۶۱/۸۱ .

لقد طالت ، نوعاً ما ، «غيبة » طلال سلمان . كنت أسأل عنه محمد على فرحات أو غيره ، من «رجال» «السفير » ، وبقيت أسأل . . . وأسأل . . . حتى قرأت له المقالة الأولى بعد عودته من «الرحلة » – لا أذكر عنوانها ولا تاريخها – فغمرتني يومذاك فرحة كبرى ، وقلت لنفسي : رجع «الفارس » إلى ساحته .

ولكن « الفارس العائد كان لا يز ال بحاجة إلى « استجمام » و « رياضة نفسية » . ولعله اقتنع بدلك ، أو أن أحداً مسن أصدقائه أو « مستشاريه » ( . . . ) نصحه أن يكتب قليلاً ويقرأ كثيراً . إذ الحقيقة أن طلالاً قلل الكتابة حتى السادس والعشرين من حزيران الماضي . في هذا اليوم أطل علينا بد « ثرثرة » جديدة ، في سبع حلقات متتالية آخرها في الثاني من الشهر الذي تلاه ، أي تموز ، ومن شمسطار ، هذه المرة ، لا من لوزان .

وغُمرتني ثانية فرحة كبرى ، بل أكبر من سابقتها ، لاعتقادي بأن « الثرثرة » ، بالنسبة إنى الأدبب ، هي دليل على « صحته » الأدبية ، فكل أديب لا يستطيع الكتابة حتى درجة « الثرثرة » فهو « مريض » أو « عاجز » وإن بدا لك صافي الوجه وقرير العين ومبالغاً في الضحك .

هذا هو العنوان الرئيس للسباعية الفضفاضة «الكثيرة اللحم والطويلة الجسم» ، ولكن أي لحم رأي جسم ؟

ورحت آقراً الحلقة تلو الحلقة ، وصولاً إلى السابعة والأخيرة منها .

ماذا يريد طلال ؟

مُنْ حَوْدَيْقُولَ ، ﴿ فِي ﴿ الْوَرْقَةُ الْأُولَىٰ ، ﴿ مَا يَلِّي إِنَّهُ

و المحتذار عن المحتذار عن المحتذار عن المحتذار عن المحتذار المحتذ

وتتبعث تفاصيل هذه «الدعوة»، ولم يكن في ليني
 «الاستجابة» لأنني طالما رفعت صوتي ، «إذا به يكرر فيقول
 أي الورقة السادسة:

« هل قلنا كل شيء ؟

ليس هذا ما نقصده ، فمهمتنا إثارة الحوار وتوسيع . دائرته والعمل على إحيائه ، بوصفه طريقاً للإنقاد ، ولغيرنا أن يقول ما عنده ، بل أن واجبه أن يرفع الصوت ، بالاعتراض أو بالتأييد لا فرق » .

ظننتُ أن هذه ﴿ الدعوة ﴾ هي ﴿ سُوقية ﴾ ، وأنا ويفي من طبعي الإلحاج إذا ما دعوتُ ، بل الإصرار والدناد ، وقد أشعر بـ ﴿ الاستهانة ﴾ لو أن دعوتي ذهبت أهزاج الرياح ولم تلق المبالاة .

وَلِمَا أَتَبِتُ عَلَى الوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَأَنْضَدِّتُهَا وَبَلَغْتُ آخِرُهَا رأيتُ طلالاً الشمسطاري ــ البعلبكي ــ اللبناني ــ السوري العربي يقول :

« وتحن في إنتظار المساهمين والمساهمات ،

وأي إننا في انتظار كل من يريد أن يحمي حقه بالديموقر اطية وسائر الحريات بقول رأيه وإعلان موقفه ، وليس بالصمت انتظاراً لما سيكون » .

إذ ذاك تأكد لي أن «الدعوة » ليست «سوقية » كما حسبت ، بل «ريفية » «بعلبكبة » (بلدية) ، ومن الطبيعي أن أتذكر ، في هذه الساعة ، شهامة أهل تلك البلاد (بعلبك) وكرمتهم وعنفوانهم ووفاءهم للصديق والحار وصبرهم على المصاعب والأحزان ، فاتجهت النية ، عندئذ ، لا له «الإسهام» في «الدعوة إلى الإنقاذ بالحوار » ، وإنما للكشف عما يكفننا ويمنعنا عن أسمى أهدافنا وغاياتنا لا سيما منها : الحوار والديموقر اطية والوحدة والحرية والعدالة والمساواة والمعاصرة . وبرغم التباين في الأفكار والآراء التي قد مها طلال ، والتي عزمت طرحها ، بقي أملي ، ولا أقول حقى ، في نشر ما قد أكتبه ، في «السفير » ، كبيراً وكبيراً جداً ، وهل يُختِب من إذا دُعي إلى الحير قال ؛ نعم ؟ !

#### مقالة لم تبصر النور

قبل أن تسكن «العاصفة » وتهدأ ، كتبت مقالة واحدة ، في سبع وعشرين صفحة من القياس الوسط ، تحت عنوان : «قاموس حرب على ومعاوية وسباعية طلال سلمان » ، وأرسلتُها مع وللبي حسين ( ١٦ سنة ) ، السادس من تموز الماضي ، إلى نائب رئيس تحرير «السفير » الأستاذ محمد مشموشي ، بعد الاتصال به وأخذ «الموافقة ، منه .

قالت زوجتي إيمان : لن ينشروا هذا الرد .

قلت : ولكن طلال سلمان ﴿ فِي انتظار كل مَن يُريد أن يحمى حقه ويقول رأيه يعلن موقفه ﴾ .

قالت : إذا نُشرت مقالتك يا مصطفى ، فإن هذا معناه أن الحرية عندنا ما زالت موجودة وقوية .

قلت : لا بد أن ينشروها .

قالت: لا أعتقد.

في المساء ، سألتُ محمداً : هل وصلتُك المقالة ؟

قال ﴿ نعم. قرأتُها بسرعة . يلزمني أن أقرأها مزة ثانية.

قال : لا بأس . وهل ستنشر عندكم ؟ قلت : لا بأس . وهل ستنشر عندكم ؟

قال : لا أظن أننا نستطيع إلى ذلك سبيلاً ٪ ﴿

قلت : كيف ؟

قال : هناك دولة « محسوبة » على الحريدة ، والحريدة «محسوبة » عليها . قلت : إذا كنت تقصد العقيد القذافي، فإن النصوص التي عالجتُها قيلت ونُشرت ، في مختلف وسائل الإعلام، ، حتى عرفها القاصي والداني !.

قال : والمسلمون هل تحسبهم يتفهيمون أن وحرب على ومعاوية ، هي أصل مشاكلنا كما تقول ؟

قلت : هذا رأيي شرب ومن لعاأن يعترض فهو حرب .... ألم تدعوا إلى الحوار والمناقشة ؟ ...

قال : أنا معك . . . ولكن الظروف لن تصمح بإعلان هذا الرأي . لو كتبت هذا البحث قبل «حرب المخيمات » لكان أفضل . وعلى كل «بنحكي » يوم الاثنين .

قلت : خبر . . .

... وأقفل تحمد السماعة تاركاً مصير المقالة معلَّقاً ..

سميعت إيمان الكلام الذي دار بين محمد وبيني ، فقالت:

- ألم أقل لك إنها لن تُنشر ؟

ـ بعد غد نعرف .

... بـــ ولكنني عرفتُ من كلامه أن المقالة لن تبصر النور في والسفير » . ، ـــ تكوفآ غلطتهم هم وليست غلطتي . ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بعد ظهر اليوم الثاني ، الأحد ، طلبتُ المدير المسؤول الأستاذ باسم السبع ، وبعد حديث قصير قلت له :

- هنالك مقالة كتبتُها رداً على الأستاذ طلال ، هي الآن مع الأستاذ مشموشي . ولكن يبدو لي أن محمداً لا يميل إلى نشرها .

\_ (متعجماً) لماذا ؟

عمد عرض أسباباً لا يجوز لجريدة راقية مثل « السفير » أن تتذرع بها .

ــ إذن أرجو أن تقرأ المقالة .

\_ (مقاطعاً) : سأقرأها حتماً . . وسأعمل على نشرها مهما تكن عنيفة وقاسية .

ــ أرجو ذلك .

\_ چيد ، دعي أنتظرك .

ــ وأنا أنتظرك أيضًا 🌭

زوجي إيمان معها السماعة الثانية .. بعدما أقفلنا باسم وأنا الحط ، قالت :

ــ ما زلتُ عند رأيي . مقالتك يا مصطفى لن ترى النُّور في «السفير» .

- هنالك المدير العام المساعد الأستاذ باس تعمة .
  - ــ الذي زرناه في مكتبه عام ١٩٨٣ ؟
    - أجل!
    - وماذا بمكنه أن يفعل ؟
- هو ابن صور . وكلانا يعرف الآخر منذ الحمسينات .
   سأتصل به ، وعسى أن يذلل بعض « العقبات » .
  - \_ جرب !
  - ليس قبل جواب محمد . .

مساء الاثنين ، طلبت محمداً. قال عامل الهاتف: « اطلبه بعد ساعة » . كانت الساعة آنداك حوالى انسادسة والربع مساء . الساعة الثامنة عاودت الاتصال . عامل الهاتف قال : « اطلبه بعد نصف ساعة » . عند التاسعة سألت عنه . قال « السنراليست » : « لحظة » . وطالت هذه « اللحظة » ثم طالت ، ثم محمد على الحيط .

- ــ مساءِ الجير يا عزيزي
- ـ أهلاً وسهلاً . بخصوص المقالة سنرسلها إلى طلالَ . . .
  - \_ أين طلال ؟
- في شمسطار . يجب أن يقرأها طلال . فإذا ما قرر هو نشرها فأنا لن أمانم .
  - \_ طلال مشهور بجرأته . . .
  - (مقاطعاً) : وبنحكي الأربعا » .
    - ـ لا بأس

وسكت الهاتف عن الكِلام . . . وعن الحوار . . . وعن .. وكما في كل مرة ، قالت إيمان :

- ـ عبثاً تحاول يا مصطفى . قلُ لهم أن يعيدوا المقالة !
- عندي لها صورة . دعي الوقت يأخذ مجراه . لست
   مستعجلاً .
  - كما تريد .

تذكرتُ الأستاذ حازم صاغية، فاتصلتُ به في منزله . بعدما سألتُه رأيه في كتابي «رسالي إلى المسيحيين » (قال : قرأت حتى الآن حوالى النصف منه أو أكثر قليلاً . أنا حتى

الآن معك . المسبحية هكذا تكون . المسبحية يجب أن تبقى في السبحية ) الشرق أن يحافظ على المسبحية ) أخبرتُه بمقالة وقاموس حرب على ومعاوية ، وما جرى لها ، فقال حاذم :

- تعرف أني مع (السفير) من الحارج وليس من الداخل. أنا أكتب موضوعي وأقدمة النشر. هذا كل شيء. لو كنتُ من الداخل لضغطتُ من أجل تشر ردك. الحرية هكذا تقتضي .

وتابع حازم يقول : ﴿ وَتَابِعُ حَازَمُ يَقُولُ : ﴿ وَتَابِعُ حَازَمُ يُقُولُ : ﴿ وَتَابِعُ حَالَمُ الْعَالَمُ ا

وين شكراً . أي أي أيسم التلخل و المسمود به ويسم

انتهت المكالمة بين حازم وبيني ، على أمل أن يُكَمَّلَ قراءة «رسالتي إلى المسيحيين » ويقول لي رأيه كاملاً .

 الزين نفسه . صوَّتُهُ العالي يشجع على الأحد والرد . سألته عن المقالة فأجاب :

- ــ أعطاني إياها الأستاذ محمد مشموشي .
  - \_ قرأتها ؟
    - \_ طبعاً .
  - \_ ما رأيك ؟
- ــ معك حق . أنا معك الكثير مما قلته . ولكن . . .
  - ن ولكن ماذا ؟
  - ـ لن نقدر على نشرها .
  - ـ والدعوة إلى الحوار ؟
    - · ـ أى حوار ؟

  - أنة دعوقر اطبة ؟
  - وإلى الحرية وإعلان الرأى والموقف ؟
- نحن يا أستاذ لسنا أحراراً . لسنا ديموقراطيين . نحن هنا
  - في بيروت ...
- ـ ولكن الأستاذ طلال قال في الرئيس الجميل والكتائب

- و « القوات » وغيرهم ( . ي . ) ما شاء له أن يقول . . . .
- - ـ هرّوا معها إذاً !
  - وارتفعت حدة النقاش بيننا . . . وتابع جهاد يقول :
  - ـ إذا نشرنا مقالتك سينسفون الحريدة على رؤوسنا .
- \_ ولكني لم أشم أحداً ! ممن خائفون ؟ من «أمل » ؟ من السنة ؟ من الدروز ؟ لا أنا شتمت طلالاً ، ولا الأسد ، ولا القذافي ، ولا شمس الدين ، ولا حسن خالد ، ولا عبد الأمير قبلان ، ولا علياً .
- ليتك شتمت علياً . مشكلتنا ليست مع جماعة على .
   المهم أن لا تشم معاوية . علاقتنا هي مع جماعة معاوية في بيروت . . . وغير بيروت .
- يبدو أنك لم تفهم المقالة جيداً . أنا مع معاوية . . .
   ولست مع على .
- معا ية رجل دولة من الطراز الأول . معاوية سياسي بارع وحكيم وعظيم . إنّا بحاجة إلى معاوية . . . . .

معك حق . معك حق . إلا أن مقالتك لن تُنشر في «السفير » . لن تُنشر .

بيش الديموقراطية التي تُدَّعُون . بيس الحرية التي تحسبون أنكم تناضلون في سبيلها .

وأقفل جهاد السماعة وهو يقول بصوت عال كاد يقطع الشريط :

- تحن لسنا أحراراً . لسنا ديموقراطيين . معك حق .
 معك حق .

إيمان تضحك وتضحك وتضحك . إيمان مشمئزة . سألتها :

ا بك ؟!

- معه حق بجهاد . كيف سينشرون ردك وهم ليسوا أحراراً ولا ديموة اطين مثلما قال ؟ لقد سمحوا الأنفسهم بتعرية الناس . . . ولم يسمحوا بتصويب آرائهم ونقدها وتفندها !!

ـ بقى ياسر ...

لا تحاول ! المكتوب يُـقرأ من عنوانه كما يقال .

#### القرار

برغم ذلك طلبت ياسر . ولئلا " ينقز » قلت للسكرتيرة

حينما سألتني (مين بده ياه ؟» : أنا دمحمد عبد الله». سألتني أيضاً دمن وين ؟» قلت : من الجنوب. ثم سألتني (شو بتريد منو ؟». أجبتُها : لي معه حديث. بعدها قالت السكرتيرة (معك الأستاذ ياسر » وفوراً قلت له :

- صباح الحير
- صباح الخير . مين ؟

- أنا مصطفى جحاً . أنا لست «محمد عبد الله » كما قالت لك السكرتيرة . سامخي يا صديقي . لقد خشيت أن يقولوا لي إنك لست موجوداً ، فاتخات لنفسي هذا الاسم ، لكي أصل إلى قلبك وأذلك الطبين .

- أهلاً وسهلاً . كيف حالك؟ وصلّي كتاباك ( يقصد: «شاهد الثعلب ذَنَبُه » و « رسالتي إلى المسيحيين » ) .ماذا عندك ؟ أنة خدمة ؟

- عفواً ! يا صديقي ، هناك قضية صغيرة . . .
   صغيرة جداً .
  - \_ خبر ؟
  - مقالة كتبتُها رداً على الأستاذ طلال

- : مُسَاللَّهُ مِنَاقًا مَجِهَا فِي الرَّبِينَ قَالَ مِنْ النَّ لَنَظُرُهَا عَلَى المُحَدِّدُ
- ـ (مستغرباً) ُ لماذا المجاهد المعادية الله المعادية المع
  - ــ لأنهم ليسوا أحراراً كنا قالُ ! ﴿ اللَّهُ
- ـــ ما المطلوب مي ، وأنا حسبما تعلم لا علاقـــة لي بالتحرير ؟ أنا للادارة .
- ر يمان المسلمان المسلمان المسلمان في المسلمان . - محمد وعدني بأنه سيرسلها إلى طلال في الشمسطار . ارجو منك . . .
- ر مقاطعاً ) فَهُمت . فهمت . سأطلبها من محمد الأقرأ ها. الصل بي بعد يرم أو يومين .
  - شكراً . سلم !

وانت سلم أيضا ا

بعد الظهر سألتُ عن باسم . قيل لي : في الشام . سألتُ عنه في اليوم الثاني ، فقيل لي : في الشام .

يوم الأربعاء لم أتصل بمحمد . يوم الخميس طلبت باسم . أيضاً باسم في الشام . طلبت مد. قال «السنتراليست » : «اتصل به بعد ساءة ! » . وعملا بما أراد صاحب الهاشف ، عدب إلى المائف أن صاحب به مثل

بعضها : ترك . كرّ رت اتصالي عحمد يوم الجمعة . وكالعادة : بعد ساعة . بعد نصف ساعة . لحظة . ترك .

قلت لعامل الهاتف: ألن يعود؟

قال : سأعطيك السيد محمد بنجك

قلت: حسناً .

قال بنجك (جنوبي من قرية الشعيتية قضاء صور) : مين؟ قلت : مصطفر جحا .

قِالَهِ : أَهَلاً . الأستاذ ترك . هل تريد منه شيئاً ؟

قلت : لا . لا . هو يعرف .

قال: كما تشاء.

ردَّت إيمان ، وكأنها تعبتُ عَبِي : قِل له أَن يُرجعوا لك المقالة .

قلت للسيد بنجك : أخبر الأستاذ أنني أريد المقالة .

قال: طب . طب .

قلت: شكراً.

قال : مع السلامة .

ظهرُ السبت طلبتُ باسم . أيضاً وأيضاً باسم في الشام ؟ !

طلبتُ جهاد الزين . قبل لي : ترك . طلبتُ ياسر . ردّ ياسر قائلاً :

- سألت محمداً عن المقالة، فوعدني بأن « يمرَّقها » ي. . لم يعطني إياها بعد . ولكني سوف أطلبها لأسحب عنها صورة . بالنسبة إلى نشرها ، حالياً ، فإنه أمر غير ممكن . ظروف البلد كما تعرف . وظروف « السفير » أيضاً كما تعرف . مقالتك من « الكتابات الصعبة » حسبما فهمتُ من محمد .

إذن تصبح دعوة طلال في غير محلها !

لقد نعى طلال الديموقراطية والصحافة والحرية في الحلقة الأولى.

ـــ ومع هذا كسّر «جماجم الناس » و «عِظامهم » ؟ !

ــ معك حق . كان على طلال أن يتريت .

بل كان عليه ، عندما دعا إلى الرد وإعلان الرأي والموقف ، أن يستثنى مصطفى جعا .

ـــ الغريب أن أحداً لم يكتب إلينا حتى الآن (٢٠٠). لقد بتنا نشعر بأننا تورطنا

<sup>(</sup>٩٥) لكن نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين « أبو علي مصطفى » (د على طلال ونشر رده في « السفم » ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ / ٧ / ١٩٨٥ .

- \_ ربما أزعجتُك يا صديقي . سامحُني !
- ـ أبداً . ان حظنا معك كما يبدو ليس كما كنا نشتهي .
- ما دام الأمر كذاك ، فإني أرجو منك أن تدع محمداً يرجع لي المقالة .
  - طيب . طيب . وداءاً .
- في المساء طلبتُ محمداً. هو معني على الحط . بادري قائلاً : - لم يوافق طلال على نشرها .
  - ـ صحيح ؟
    - ـ نعم .
  - \_ إذن ما معنى دعوته إلى الحوار ؟
  - مقالتك لا تحدم الدعوة إلى الحوار .
- هذا رأيي وقد كتبتُّه من أجل الحوار . . . وليس
   كما تظن .
- لو تسحب منها الكلام على معاوية وعلى . . . والكلام على القذافي ، ننشرها .
- حكدًا ؟ لقد بات على طلال أن يسحب هو دعوته .
   أو على الأقل أن يتنازل عما قاله في خاتمة حلقته الأخيرة .

- (وقرأتها على محمد) .
- انت توسّعتَ كثيراً في الموضوع . أنت ذهبت بعيداً ... بعيداً كثيراً .
  - \_ آه من حرب المسجديّن !
    - \_ معل*ئ* حق .
    - ــ أين الحرية ؟
    - \_ لسنا أحراراً .
    - ـ والديموقراطية ؟
  - ـ ظروف يا استاذ . ظروف .
- إذن يجب أن تكفيوا عن «تخوين » الناس و « رجم »
   الناس .
  - \_ معك حق . هل تريد المقالة ؟
    - \_ طعاً .
- هي موجودة ، منذ الآن ، على «المدخل » . أرسل وراءها !
  - \_ غدأ .
  - \_ طيب .

- سلم على طلال وقل له أن يلغي دعرته . يعني : يشطبها . فهي ليست للجوار ، بل لتعرية الرئيس الجميل والكنائب و «القوات» . ومن كان بيته من زجاج كيف له أن يرشق منازل الآخرين بالحجارة والحديد ؟ الذي يسوغ يأمر سيده (...) ، يجب أن يفتح صدره وعقله لما يقوله غيره ، وإن لا فليصمت ، ولربما في الصمت فضيلة . أنا لست يحرص أنت وطلال وجهاد وجورج ناصيف وحازم صاغية عرص أنت وطلال وجهاد وجورج ناصيف وحازم صاغية لا يرون إلا رأيكم ، على قول ونشر ما ترونه مناسباً مع سياستكم ومصلحتكم وهدفكم . هذه الحملة المسعورة على الرئيس الحميل ، يجب أن يكون لها آخر .

– (بصوت عال) أنسيت موقف المسلمين من كتابك
 « محنة العقل في الإسلام؟ » .

- ليتهم قالوا : أين الخطأ في هذا الكتاب !
- مهما يكن ، لا يمكننا نشر مقالتك. لـن « نفور »
   المسلمين علينا .
- أما المسيحيون فيجب أن « يُلثَّقَوا في البحر » .أليس

كذلك ؟ أين هو المنطق القومي ؟ أراكم تجهلون قيمة الحزية. في لبنان .

- الحكم اليوم للغرائز وليس للمنطق .

- إن الجريدة التي «تجرؤ» على الحكم والكتاثب و «القوات» والمارونية السياسية ، وعلى أميركا وإسرائيل وعرفات والحسين والسادات ومبارك ، كيف لا تجرؤ على نشر مقالة لم تُكتب للدفاع عن أي من هؤلاء وأرلئك ، وإنما كتبت لنبش جدور حربنا التي أصبحت مجموعة حروب ؟

إنها الظروف الستاذ . لا تؤاخذ أني . هناك من يطرق بابي . حكينًا كثيراً . مع السلامة .

وأقفل محمد السماعة كما أقفل أبواب «السفير» أمام «قاموس خرب على ومعاوية وسباعية طلال سلمان»!!

وفي اليوم التالي استعنتُ بأحد الأصدقاء (...)فردً إليّ المقالة وعليها من اثر أصابع محمد وجهاد وباسم وربما طلال وياسر أيضاً.

عالت إعان : بجب أن لا تبقى المقالة في الدرج .

قلت: لن تبقى كذاكِ .

#### لماذا توسعت

كنت أقرأ مقالتي هذه ، في منزل شاعر صديق ، كان معنا بعض الأدباء والشعراء ، ولما انتهيت ، ردّ صاحب المنزل قائلاً :

\_ إنني أقترح نشرها في كتيب على أن تُنشر معها سباعية طلال .

قال الجميع بصوت واحد :

الحق مع الأستاذ ...

سألت محامياً كان موجوداً (جاء ضيفاً على الشاعر ) :

هل من مسؤولية قضائية فيما لو نشرت مقالات الأستاذ طلال في الكتيب الذي اقترحه صديقنا الأستاذ ؟

قال المحامى:

\_ أبداً . أبداً . ستذكر أنك نقلتها عن « السفير » ؟

ـ طبعاً .

- \_ عادا تفكر ؟
- ـ اقتراحكم عزيز على وغال جداً جداً .
  - ماذا تقصد ؟
- إن المقالة التي قرأتُها ، الآن ، هي في الحقيقة «مشروع»
   رد . سباعية طلال تستحق أكثر من هذه المقالة . تستحق أن يُر م عليها بكتاب .
  - ليكن !
  - أجل , وإلا قلن أكتفي عا كتبتُ ...
    - . lime . lime \_
    - وقال الجميع بصوت واحد أيضاً :
- دعنا ننتظر هذا الكتاب . القضايا الحيدة ينبغي لنا أن نناضل من أجلها .
- \_ أرجو أن أحقق ثقتكم . . . وثقة الكثيرين من أهل الرأي والكلمة والحق في العيش الحر الكريم .

وأخذتُ في توسيع المقالة، التي لم تبصر النُّورِ في «السفير»، يومًا بَعَدْ يُومَ ، مَعَ الحَوْفُ والرَّعِبُ ، بَسَبُ القَصْفُ وَحُرْبُ «خَطُوطُ التَّمَاسُ » ، ومع البحث والتنقيب ، والتحقيق والمراجعة ، حتى بدت لي وكأن ثمرها قد أدرك وطاب وحان قطافها ، فدفعتها إلى المطبعة ، معها مقالات طلال – تماماً كما جاءت في «السفير » – حتى العناوين الصحافية حرصت عليها حرصي على المقالات نفسها – على أن يكون الكتاب ، المجلد الواحد ، قسمين : الأول هو الرد أو «قاموس حرب على ومعاوية وسباعية طلال سلمان » بحرف (١٦ مونوتيب ) ، والثاني هو السباعية أو «دعوى إلى الإنقاذ... بالحوار » ، محرف (١٢ انترتيب) ، وعسى أن يثق طلال بحسن نيتي وإخلاصي لكلمته وكلمتي ، وبالأمانة ، وقد الترمتُها فأوجبتُها على نفسي إيجاباً لحقة .

## في المنهج

كان نابوليون يقدر أهمية الدعاية حق قدرها فقال :

إن أربع جرائد معادية تستطيع أن تأتي بأضرار ، تفوق أضرار جيش مؤلف من مائة ألف جندي » (١٦)

و « السفير » ، في الحقيقة ، ليست معادية للرئيس الحميل

<sup>(</sup>٢٦) ذكره ساطع الحصري (أبو خلدون) في كتابه «صفحات من الماضي » . . طبعة مركز دراسات الوحدة العربية ص ٨٤ .

فحسب، بلهي معادية للكتائب و «القوات » و « الحضور المسيحي السيامي »، وهي ضد « الكيانية » و «التعددية » و « المناطقية » وكل أشكال « اللامركزية » ، ولكنها ، أبداً ، ليست مع البحث عن أسباب محنتنا التي من نتائجها هذه « الكيانية » و « المناطقية » و « الشوفينية » و « الانعزالية » و « الطرائفية » و « المغدية » ، إلا بما يسمح به « الأصدقاء » و « الحلقاء » من الملوك والرؤساء ، ومن « الأثمة » و « الشيوخ » و « الوكلاء» و « الفقهاء » و « الخراس » و « الأزلام » .

ويمكننا القول ان والسفير » تنفذ سياسة الحماعة ، ومنطقها قائم على النظرية القائلة : «من كان معنا فهو لنا ، ومن ليس منا فهر ضدنا » ، ومع هذا اتخذت لنفسها الشعار التالي : «السفير : صوتُ الذين لا صوت لهم »!!

إن « السفير » – اليوم – هي مع سوريا حتى « النخاع » ، ومع ليبيا حتى « الركبتين » ، إلى أن يخرج نبيه برّي من بيروت (؟) ومع الفلسطينيين كما تشاء سوريا ، ومع السنة بدون « الإخوان المسلمين »، هذا في لبنان، أما في مصر فمسألة فيها نظر، ومع الخميي ما دام ضد صدام ، ومع حكومات المغرب حسما تريد طرابلس الغرب، ومع الشيوعيين والسوريين القوميين والناصريين والجنبلاطيين وسائر الأحزاب والهيئات والخمعيات والنقابات والاتحادات والمنظمات ، ما بقوا

« دماشقة » أو « أسديين » و « طرابلسيين ــ غربيين » أو « قله افيين » ؟!

فمن كان حاله كما وصفنا ، أنّى له أن يكون حراً وديموقراطياً ومعتدلاً وحكيماً ؟ وأنّى له أيضاً أن يكون أميناً على قضايا الناس ومصالحهم ، ومخلصاً للمومهم وشجونهم ، ومتفهماً لأزماتهم ومحنهم ؟

وإذ يكتب طلال سلمان « دعوة إلى الإنقاذ . . . بالحوار » فإنما يكتب «ورقة جلب » أو « ورقة إحضار » للسنة والشيعة والدروز والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأرمن ، وللحكم والأحزاب ، كل الأحزاب ، ولكل من خلق الله ، إلى دمشق ، وقد « عرى » بعضهم ( . . . ) حتى من « ورقة التوت » ، ليكبس بعضهم الآخر الحرير والديباج والطيلسان ، كما هياً « طرابيش » العز و « عمائم » الأولياء والحبير الناعم الذي ارتدى مثله الصحابة و «التابعون الصالحون» ، على أن ينظر كيف سيوزعها بـ « العدل » و « المساواة » !!

ووضع طلال شروطه كاملة بدون نقصان فهناك، في دمشق ، مطلوب من المدعوين ، على اختلاف درجاتهم، أن يقبلوا العتبات الدمشقية ويقد مراعصا الطاعة ، ويعفروا الحباه بالتراب «المقدّس»، ومن تخلّف أو تباطأ أو أخطأ في أداء «الواجب» لا يُعدّ من المحاورين، ولا هو يُنقلَد من «الححيم»، فبديله حاضر بنعمة «الله» يمشي عسلى الأرض ويأكل ريشرب وينام ويصلّي داعياً للأمير بالبقاء وطيب العيش والهناء. فالذي أجلس السيد حسين الحسيني مكان السيد كامل الأسعد، رالذي أحاد السيد رشيد كرامي إلى القصر الحكومي رئيساً، يستطيع أد يمكن من يحبّ من الحلوس في المكان الذي يشتهي بدون إثم رلا حرج، وإن هذا لمرّ عظيم لا يدركه إلا الراسخون في العلم.

إذن دعوتُه هي إلزام وشرط ،وفي المثمَل «انشرط أملَـكُ عليك أمْ لك » أي إن الشرط يملك صاحبه في إلزامه إياه المشروط إن كان عليه أوْ له .

إن هذا هو الذي كرّس الاختلاف بين منهجه ومنهجي ، إذ تكلم هو عن الحاضر وكأن لا جذور له ، ولا تاريخية ، فيما رجعتُ أنا إلى التاريخ ، لا حباً به ، وإنما لأننا ملوّنون بهذا التاريخ ، حتى ليبدو حاضرنا كأنه ماضينا ، وتاريخنا البعيد البعيد كأنه يومُنا هذا بليله رباره ، وبوسعنا القول اننا مصابون به «سرطان العقل » الذي لا نجاة منه كما يظهر . فالسنة ضد الشيعة ، والدروز يضحكون مرة للسنة أو عليهم ومرة للشيعة أو عليهم . والثابت الوحيد الأوحد هو أن جميع هؤلاء بمن فيهم إسرائيل هم ضد المسحين !

لأن التاريخ قد أسقط علينا أحكامه القاسية والجائرة ، مثلما أسقط طلال العسييف (٧٧) و العسيف (٢٨) أحكامه على الرئيس الحميل والكتائب و «القوات اللبنانية »

مرة واحدة ، حاول طلال أن يذهب بعيداً ، ولكن إلى أين ؟ إلى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر . رمن أسف أنه في « رحلته » هذه يشبه الذي « سرق ليلة من الشهر » إذ نعم فيها ، ويشبه أيضاً « سارق النار » أو « سارق بيض الحجل » ، أو « سارق الطفل من حضن أمه » ، أو « سارق الكحل من العين » ، وربما ماثلهم جميعاً .

### يقول طلال في ورقته الرابعة (٨٥/٦/٢٩) :

« إننا مع « الدولة » في لبنان ، مع الجمهورية اللبنانية . وما كان قائماً في لبنان حبى اليرم ليس جمهورية ، وفقاً للتعريف المعتمد عالمياً للجمهوريات . بل خليط من الإقطاعية والإمارة ذات المرتكز الطائفي ، وبعض تراث المتصرفية بوصفها « التقنين » الفعلي النفوذ الأجنبي ، والغربي تحديداً في لبنان ، ومصدر هذه الهجانة في هويته القومية ، إذ جعله بررتوكول ١٨٦٤ كياناً تابعاً بالاسم للأمبراطوريات العثمانية

<sup>(</sup>۲۷) المستيف: الذي يركب الطرق على غير هداية ومسن دون دليل .

<sup>(</sup>٢٨) العسبيف: الإجير .

لكنه ليس منها ، تعين متصرفه دول الامتياز فيكون من رعايا السلطان ولكنه مسيحي ، ويعتمده السلطان برغم أنه غير ذي رأي فيه ، ثم يأتي ليحكم بلداً لا هو منه ولا تعنيه همومه ولا يفهم غلاقته بمحيطه . . . فالكل بالنسبة إليه سواء ! »

# ويقول أيضاً :

«هذا من غير أن ننسى ذلك الراث الغزير لحقبة الاحتلال الفرنسي ، والذي غير في جغرافية لبنان مرة ، وفي تركيبته السياسية مرات ، وفقاً لمصالح المحتل وللاخفاقات (أو النجاحات) التي حققها مشروعه لاستعمار سورية الطبيعية كاملة . . وكلنا يذكر أن نظام لبنان السياسي لم يستقر على هذه «الصيغة» إلا بعدما تأكد لفرنسا الها خارجة من سوريا بالتأكيد ، وبالتالي من لبنان ، نتيجة لعنف الرفض الشعبي في سوريا من جهة ، ولهزيمة فرنسا ذاتها في الحرب العالمية الثانية واضطرارها إلى لملمة جيوشها المنهزمة وإعادة ترتيب بيتها ذاته » .

نلك هي واحدة من أسباب مشكلاتنا الكثيرة والمعقدة ، ولكنها ليست الأسباب كلها إطلاقاً . ومن اقتنع بالحزء ، دون الكل ، كيف ينصب نفسه حَكَمَاً « يجلب » الناس إلى « بت الطاعة » ؟ !

إذن منهج طلال استعراضي فولكلوري ابنزازي مرتكز على الظن فحسب، ومنهجي أنا تاريخي نقدي تحليلي وتطبيقي يربط الحاضر بالماضي ، ولا ينهم أحداً ، بل يناقش الفرقاء جميعهم من دون لوم أو تشريب. فالكل بريء حي السذاجة ، الكل محطيء ، حتى الذنب ، وحاضرنا هو « لقيط » يسكن «مأوى » التاريخ ، ويسوده وضع من العجز الدائم . ولقد أبى طلال إلا أن يصنع من هذا «اللقيط » عملاقا، لكي يقال يوماً إنه أقام «محكمة » صحافية غيرت وجسه التاريخ وأنقذت ما شاء لها أن تنقذ من البشر والحجر ، فيما كانت الصحافة اللبنانية « تعيش غربة كاملة عن هذا الواقع المقيت ، الذي يثقل بوطأته علينا يوماً بعد يوم » على قوله في الورقة الألى (٩٨٥/٦/٢٦) .

وعملاً بالمنهج الذي اعتمدنا ،كان لا بد لنا من أن نستحضر بطريقة استعمالنا القاموس أميري المسلمين الكبيرين : على ومعاوية ، اللذين من عندهما بدأت هموم «سورية الطبيعية » وهموم العرب . الأول هو ابن عم محمد (النبي) وزوج ابنته . والثاني أحد كتبابه وأخو زوجته (أم سلمة ) . ومنذ أيام هذين الأميرين وإلى الآن أنجب المسلمون الكثيرين من أمثال على ، ولكنهم لم ينجبوا مثل معاوية سوى

الرئيسُ السورَّيُ حافظ الأسدى الذي وصفه المحامي كريم بقرادوني بـ « معاوية القرن العشرين » (٢٩)

"العليبون » موجودون ملء الأرَض العربية والإسلامية . من إيران إلى ليبيا ، ومن مراكش إلى السعودية ، في كل بلد «علي » ، بشكل أو آخر ، بينما لا يوجد إلا «معاوية » واحد فقط لا غير .

كل «العليين » يريدون «أمنةً إسلامية راحدة » (؟)
 فيما «معاوية » يريد «سورية الطبيعية الواحدة الموحلة » .

ومن دواعي الأسى والبؤس أن يكون المسيحيون ، في لبنان وفي ديار المسلمين ، هم المستهدفون من «العكيين » كما من «المعاويين » ، فكأن لا فرق بين دولة «طوباوية » ودولة « واقعية » ، إذ لا مبرر لهذه الإجراءات سوى أن المسيحيين ليسوا من «هاشم » ولا من «أمية » ؟!

\* وإني إذ أدعو إلى التعاطف مع «معارية » فلأنه يدرك

 <sup>(</sup>۲۹) انظر « السلام المفقود \_ عهد الرئيس الياسسركيس»
 تاليف المحامي كريم بقرادوني ، طبعة ۱۹۸۳ ص ۸۳ ،
 وانظر أيضا كتابنا « شاهد الثعلب ذئبه » طبعة ۱۹۸۶
 ص ۱۳۲/۱۲۹ .

حاجته إلى الأقليات، ولأنه حكيم في سياسته، ولأن بينه وبين الناس شعرة لا تنقطع .

على أن المسيحيين هم أحق بالمعروف والمعاملة الحسنة
 والرحمة ، وليسوا كما يدعى المدعون .

الويل ، ثم الويل لـ «معاوية » وكل «معاوية » إذا المسيحيون أُجبروا على «الطاعة العمياء » أو «الهجرة » أو «الدخول في الإسلام » !

### مصطفى

أن السهماء ترى، ولهنهاترى بعيدن الشعوب، والسهماء تقسع، ولكنها تسمع بآذان الشعهرب

ڪونفوسٽيوس

### المبينل

كلما رحَـلَتْ سفارة من بيروت ، يتصاعد خوفي على «السفير » وطلال . . . والطلال (٢٠٠ ، وعلى الأعناق والأرزاق وسائر المواضع المرتفعة .

بيروت تحت الماء . . . ولا أعتقد أن أحداً منا ينفُذُ نَفُسُهُ إِلَى رَثْتُه مثلما يَنْبَغَى !

ولكن ، هل كانت بيروت على الماء ومنى وكيف ؟

من سباعيتك ، التي نثرتَها علينا في « السفير » ، نأخذ هذا المقطع سعيًا للجواب الصحيح ، ليس إلا ً .

تقول في ورقتك السادسة :

<sup>(</sup>٣٠) الطبلال أو الطبل : الندى أو المطر الضميف .مفردها الطل ..

« فالحروب الأهلية لا تنبت الورود ، بل تقتلها .

وحده المحب للوطن والحياة وأجياله الآتية هو الذي يعتبر أن بين واجبات الانتصار على مفجّري الحرب والمنتفعين بها ،أن يرعى الورود ويحميها لتكون سيمة من سمات غده المرتجى » ( ٩٨٥/٧/١) .

يا زارع الورد ، هل تمثيكُ أرضاً وأين وما مساحتها ؟

من «حمراً» بيررت (٢١) إلى شمسطار – البقاع إلى «الناقورة – الجنوب إلى القبيّـــات الشمال ، وكما الماء كما النار .

ليست «الحروب الأهلية » وحدها التي تقتل الورود . وإنما الملح والكلس والكبريت والغاز والقار والظلم والفساد والحقد والحسد والطوفان كلها تغتال الورود والأزهار ، من أي نوع كانت ، بل تغتال الحياة بأركانها السبعة التي منها «النوارة » (٢٣) – عليها السلام .

<sup>(</sup>٣١) حيث يقع مركز جريدة « السغير » . اشرنا الى ذلك في المقدمة .

<sup>(</sup>٣٢) النوارة أو الضاحية الجنوبية لبيروت كما دعاها الاستاذ طلال سلمان في سلسلة مقالات له نشرت في « السفم » .

فإذا كانت مدُن الغرب مهدَّدة بالتلوث والفيضانات العالمة التي تسببها العواصف الشديدة ، فإن بيروت مهدَّدة بدا الحروب الأهلية ، والتلوث معاً .

وبما أن خطر الحروب الأهلية هو أشد فتكاً ، على المدن ، وأسرع من خطر التلوث ، سنجعل كلامنا ، على معانيات المعنبة الزاهية ، مختصراً جداً ، برغم أهمية الموضوع وانشغال الحبراء والباحثين العلميين المختصين به . وإذ نفعل ذلك ، بتواضع ، فإنما لنكون مطلعين ، ولو قليلاً ، على مستقبل بيروت مع التلوث، إذا قُلدًر لها أن تنجو من الحروب الأهلية .

يقول المؤرخ الأميركي المعاصر كافين رايلي ( Kevin Reilly ) في كتابه «الغرب والعالم » ( The West and the World ) (٢٣) ما يلي :

<sup>(</sup>٣٣) نقل القسم الاول منه إلى العربية الدكتور عبدالوهاب المسيري والدكتورة هدى عبد السميع حجازي . صدر مترجما عن « عالم المعرفة » \_ الكويت، رمضان . ١٩٨٥ .

الصلب ، ونيويورك خاضعة لأمبراطورية المال ، وباريس خاضعة لأمبراطورية فرنسا . غير أن المدن الغربية الحديثة ـــ معظم الأحيان ـــ كثيراً ما تقع فريسة كثير من القوى الحارجية . وإذا أردنا مثالاً حياً على ما يحدث (فلتنظر ) و (لو بطريقة ) خاطفة إلى البندقية . وذلك قبل فوات الأوان .

يقدر الحبراء أن التلوّث يُفقد البندقية ما بين ٣ بالمئة و ٤ بالمئة من ترائها الفي كل عام . فالتماثيل تتآكل من وسرطان البرونز » الذي لا يسببه تلوث المدينة الطبيعي من عادم السيارات ، فالبندقية ليس فيها سيارات ، والزوارق التي تعمل بالمحركات في القنوات لا ترسل إلا عادماً بسيطاً . ولكن عندما بهب الريسح من معامسل تكرير البترول في بو رتسو مسارجيرا ( Porto Marghera ) في الوطن الأم تتحد الغازات الكبرينية بالهواء المشبع بالملح فتكون مزاجاً ساماً » .

#### أضاف :

« والأخطر من هذا أن البندقية تغرق ، فالمياه في الواقع ارتفعت من حولها بحوالي بوصتين في السنوات العشر الأخيرة . ويبدو أن معظم المسئولية يقع على عاتق الصناعات التي حفرت الآبار . بورتومارجيرا ، خارج البندقية ، ولم تغلقها . وهذه الآبار تقذف بالمياه العذبة الحوفية في البحيرة .

وتبدو بعض المقرحات الرامية إلى خفض منسوب المياه مقرحات بسيطة : فالآبار يمكن تزويدها بغطاء ، ومياه المصرف يمكن تجفيفها وتحويلها إلى سماد بدلاً من صرفها في المياه . كما يمكن بناء أهوسة ضخمة عند الفتحات الثلاث بين البحيرة والبحر الأدرباتيكي ومثل هذه الأهوسة يتحكم في إغلاقها آلياً كومبيوتر يستشعر أي زيادة فيعطي إنذاراً بأي فيضان – وشيك (بينت إحدى الدراسات أن الأهوسة ستغلق حوالي ٢٠٠٠ ساعة في العام) ، .

# ويقول رايلي أيضاً :

و ومع ذلك لم يتم عمل شيء ، فصناعة البتروكيماويات في بورتومارجيرا مسئولة عن الحلول مسئوليتها عن المشكلات . ولكنهم وجدوا أن تكلفة تغطية الآبار مرتفعة ، وهم ينتجون السماد الكيماوي لا العضوي ، ويعارضون بناء الأهوسة خشية تحول حركة الناقلات الى ميناء آخر . وهم أقوياء في روما وكذلك في البندقية ، ومن ثم فإن الحكومة الاتحادية تتباطأ في الجزاءات .

وقد اضطر حتى بعض أهالي البندقية الى التسليم بموت مدينتهم، فالوظائف بأيدي القوى الصناعية في بورتو مارجيرا. ولم يعد البنادقة قادرين على العيش والعمل بمدينتهم، فانخفض عدد سكان البندقية، في السنوات العشرين الماضية، من ٢٠٠٠

ألف نسمة الى .٩ ألف نسمة ، ومعظم الباقين يضطر الى التوجه الى البر الرئيسي ، شبه الجزيرة الإيطالية ، بحثاً عن العمل ، ان المجتمع الصناعي الهائل في بورتومارجيرا لا يمكن أن تتحمله مدينة واحدة — حتى تلك التي كانت «أزهى المدن التي رأتها عيني » (على حد قول السفير الفرنسي الجديد المعرفة) » (13) » (14)

تلك هي أبرز هموم المدن الغربية (...) في هذه الأيام ، الآ أنها ليست كذلك غداً ، إذا ما حدث «الحطأ الأكبر » أو «الجنون الأكبر » وانفجرت الحرب النووية . لا أحب أن أتصور كيف ستكون العاقبة أو منتهى الأمر ، بل الأفضل أن نستبعد وجود ذلك «العاقل » الذي يمكنه أن يعبث بالحياة البشرية و «يكبس » على زر الهلاك الأممي . وإني لأرجو أن لا يكون العالم متجهاً إلى الانفجار الكبير وإبادة المسدن العظيمة ، التي منها مدينتنا الغالبة والحبيبة بيروت .

قلنا «إن بيروت مهددة بالحروب الأهلية والتلتث معاً ، وإذا عرفنا التلوث في الغرب وأسبابه ونتائجه ، بعضها من معانياتنا نحن أيضاً ، نترك الكلام على «التلوث البيررتي » لأصحاب الشأن والاختصاص ، فننظر إلى «الحروب الأهلية »

<sup>(</sup>٣٤) الغرب والعالم ، ص ٢٤٢ ، لعل خطأ مطبعيا وقع في الترجمة العربية ، وعندئذ يكون الصحيح (١٩٤٥) .

وقد انبثقت منها «حرب على ومعاوية » بل الأصح أنها هي التي انبثقت من «حرب على ومعاوية » ، وإليك شرح هذه «المعادلة » وتبسيطها ، من خلال البحث في أنواع حربنا وأشكالها وظروفها ورجالها والمشاركين فيها والمحرضين عليها ، وصولاً إلى نتائجها وغاياتها ، وقد عقدت لها سبعة فصول وخاتمة ، على أمل أن أكون قد وُققت إلى الكشف عن جذور مشكلاتنا الضاربة برحم تاريخنا منذ حوالى أربعة عشر قرناً ، وفي أعماقنا وعقولنا كما في سببًانا ومناهجنا .

وإنها لنافذة صغيرة ثانية على المعرفة ، فتحتُها ، بعد «رسالتي إلى المسيحيين »، «لتكون (أيضاً) بين الناس والناس، والعقل والقلب ، فلا هي غربية الهوى ولا هي شرقيته ، ولكنها مشرقية بكل تأكيد » .

# حرب المسجدين

في بيروت الغربية مسجد يقاتل مسجداً ، ورحم الله كنائس النصارى وأديارهم وبيوتهم وقراهم ومزارعهم ، في الشوف وعاليه والإقليم وشرق صيدا .

جامعُ علي بن أبي طالب (في الطريق الجديدة) للسنة ؟ وجامعُ الحسين بن علي (في برج البراجنة) للشيعة . الأول إمامه ولي معاوية — يدّعي أنه بريء منه ، فلا يدعو له في خطبه ، ولا يذكره في مجالسه حتى المغلقة منها (؟) بل ينكره، ويتجاهل سلطته وحقه عليه ؟! — والثاني إمامه ولي علي سيقلده في كل الأمور ، من غير تأمل ولا نظر ، ويحمله على ظهره ولسانه مفاخراً متمدّحاً بخصاله ومناقبه ومكارمه وفحولته وعشقه للحرب والسيف ، ويتاجر بأقواله وحكمه

وخطبه ! — وترانا نترك «حرب المساجد» أو «حرب المسجدين » أو «حرب الوليين » وتحمل على « الحاكم المسيحي » و « الحكم » ، إذ « القاعدة في لبنان » ، كما يقول النائب المحامي أوغست باخوس ، « أن الحق عسلى و القبطان » ، مع العلم أننا في لبنان لا تمارس النظام الرئاسي ، والسلطات في يد مجلس النواب وبعده مجلس الوزراء ؟ » (٥٠) و « التجتي دائماً على مقام الرئاسة (؟) فإذا قام بعمل ما هو المسؤول ، وإذا تلكأ تحمله مسؤولية التلكؤ ، بينما الوزراء قابعون في بيوتهم ويتهربون من النقاش والحوار ويسلكون مسالك العنف » (٢٠)؟

#### غريب أمرنا حقاً!

تعالَ معي إلى فرائد الأدب في الأمثال والأقوال السائرة عند العرب لعلَّ فيها ما يساعدنا على اكتشاف خطأنا ومعالجته .

قالوا : – لا يعرف الحيّ من الليّ .

( الحيّ هو الحق والليّ الباطل . وقبيل الحي هو الكلام الظاهر واللي الكلام الخفي ) .

 <sup>(</sup>٣٥) أوغست باخوس: النهار ١٩٨٥/٧/٣١ .
 (٣٦) المصدر نفسه .

ـ لا يعرف قبيلاً من دبير

ـ لا يعرف الكوع من البوع

ـ لا يعرف الكاع من الباع

يه: - لا يعرف الهرّ من البرّ <sup>(٢٧)</sup>...

إِنَّ أَيَّا مِن هَذِهِ الأَمثال يُنْضَرِبُ لَلذِي لَا يَعرفُ حَمَّائِقَ الأُمور . . . ويُقيني أنك تعرف الأمر وجرهره .

وقالوا أيضاً :

ليس هذا بعشك فادرجي

أي ليس هذا من الأمرالذي لك فيه حق فدَّعيه . يُضرب إن يرفع نفسسَهُ فوق قدره أو لمن يتعاطى ما لا ينبغي له . على أن لك ولي ولغيرنا الحق في البحث والقول والتفكير بحرية كاملة شاملة مقدَّسة .

وفي الحنوب (جبل عامل) مثل بسيط ، ربما لا يعرفه سوى بعض الحنوبيين ، وهو : «العرس في محرونة وأهل المجادل بيرقصو » . فالمحرونة والمجادل قريتان من أعمال صور ، الواحدة وجهها يقابل وجه الأخرى . ومعنى القول

<sup>(</sup>٣٧) قيل الهر القط والبر الفارة .

أن الناس يتزايـــدون في الأفراح أو الأحزان حتى تختفي الحقيقة (...) وترى كل فريق يدّعيها لنفسه .

ولكن بحر الأمثال ، كما تعلم ، واسع عميق ، فما علينا إذن إلا أن ننظر إلى العاصمة الحزينة ، بيروت ، وإلى الذين أعْرَسُوا ورقصوا .

في بيروت ، على ينازع معاوية ، ومعاوية ينازع علياً . أو قل : الحاضر يغالب الغائب والمكشوف يصارع المستور . ونسمع «السفيانيين » وو «الطالبيين » «الكربلاثيين » يلعنون اليهود والنصارى والكفار والمجوس والمشركين ؟!!

ففي عيد الفطر (السنة فطرت يوم الثلاثاء ١٨ حزيران ، الشيعة فطرت يوم الأربعاء ١٩ منه) قال المفي الشيخ حسن خالد في مسجد الإمام على :

« ها هم بعض الذين يصفون أنفسهم بالمحرومين يمرّون اليوم على بيروت ويحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم الحرمان بحرمان يصيبون به الآخرين من الأموال ومن الحرية والكرامة بل ومن الحياة » (۲۸).

<sup>(</sup>۳۸) صحف ۱۹۸۰/۹/۲۱ .. من خطبة الشيخ حسن خالد .

وقال المفتى الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان في مسجد الإمام الحسين :

و لسنا بعبعاً ، لكننا خرجنا من القمقم ، لن نعود إليه إن ظلم السنين قساوة الحاكمين الظلمة لا عودة إليها من السنة المشؤومة ١٩٤٨ ونحن نتحمل الوزر عن كل العرب وكل المسلمين في مشارق الأرض مغاربها . نتحمل وزر قضية ونحمل همتها » (٢٠)

من الواضح أن المفي خالد غضب . . والمفي قبلان غضب أيضاً . بينما المغضوب عليسه هو الوطن والمواطن والحكم ! !

\* «حرب على ومعاوية » ، «حرب المسجدين » هذه ، تدعوها - في سباعيتك - «حرب الأشقاء » أو «حرب المخيمات » أو «حرب الحندق الراحد » أو «حرب الحندق الراحد » أو «حرب القضية الراحدة » ، فكأنك تخلط الشقيل بالزعرور أو كأنك نسيت ما فعلت بك هذه الحرب ؟ !

نعود إلى خطبتيّ خالد وقبلان .

<sup>(</sup>٣٩) صحف ١٩٨٥/٦/٢١ . من خطبة الشيخ عبدالامير قبلان .

يقول خالد ( البيروتي ) أ ( المديني ) أو ( الشريف ) 애

« وفي جوار بيروت عاش الفلسطينيون محرومين في المخيمات ككل المحرومين المسلمين وغير المسلمين بعد أن

(. }) جاء في كتاب « الغرب والعالم » المذكور سابقا مــا ط. :

« لقد كانت الهوة بين المدينة والقرية هائلة في الشرق، ولا سيما في الصين . وقد عبر عن ذلك مارسيل (Marcel Grane) المتخصص الكبير في المديد المديد

الشؤون الصينية ، قبل نيف وخمسين عاما : « ان أكبر فارق هو الفارق بين أهل المدينة وأهيل القرى ، فهـؤلاء احلاف واولئك اشراف . واشراف المدينة يتيهون بحياتهم التي يعيشونها وفق طقوس لا تنتقل آلى العوام . وأهل الريف \_ من جهة أخرى \_ يتنصلون من الامور العامة . فبحث هذه الامور كما يقولون ـ هو من شأن « آكلي اللحم » . والفريقان ليس لهما المصالح الفسها ولا يتناولان الطعام نفسه . والاختلاف بينهما يصل الى درجة أن لكل منهما نظام التوحيه الخياص به ، اذ يفضل النبلاء السيار ، والفلاحون اليمين . وأقصى ما تصل اليه مرتبة من يتولى شؤون القرية هو أن يكون كبير السن . أما الاشراف فيتبعون سيدا كبرا هو سيد المدينة .وهم ىعيشىون حياة مستفرقة تماما في القيام بمراسم البلاط. انهم بكو أنون حماعة نواتها السيد الكسم ، وبعثرون عن احتقارهم لاهل الريف الاحلاف » ( الغربوالعالم. ص ۲۱۶): ۰ هُ جُرُّوا مِن ديارهم بغير حق ولحاوا إلى لبنان نتيجة لمؤامرة د لية ، وأن المسؤول عن مصيرهم هي مجموعة الدول الكبرى وليس لبنان أو أي تنظيم في لبنان » .

#### أضاف:

«إن حكم الإسلام واضح في من يطلب الأمن في جوارنا وهو في قول رب العالمين : «وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حي يسمع كلام الله ثم البلغله مأمنه » ((1) ، فإذا كان هذا هو حكم الله بالنسبة للمشركين فكيف يكون بالنسبة لمن كانوا إخوة لنا في الإيمان والإسلام إخوة لنا في العروبة وإخوة لنا في الإنسانية والمصير . ومهما كان الحلاف مستحكما بين الأخ وأخيه ، فإن الأخ يبقى أخا والإسلام يبقى حكماً ، فلماذا يريد البعض منا اليوم أن يستبدل سلام الإسلام بحرب السلاح وما يحمل من حراب ؟ » (20)

ويقول قبلان (الجنوبي ــ العاملي) أو (الزيفي) أو (الجلـّف) <sup>(٤٣)</sup> :

<sup>(</sup>١٤) التوبة: ٩.

<sup>(</sup>١٤) صحف ١٩٨٥/٦/٢١ . من خطبة المفتي حسن

<sup>(</sup>٣٤) انظر حاشية . ٤ .

«الفلسطينيون هم أهلنا وإخواننا . هم محرومون في جرار بيروت ، هذا صحيح . لكن بيروت كانت وما زالت غائبة عن همهم وحرمامهم . كانت تنام بيروت هانئة مطمئنة وكانوا في جوارنا في بيروت نتحمل معهم وعنهم وما زلنا نتحمل قساوة العدوان الإسرائيلي . نتحمل تشريد القرى وقتل الأطفال وخسارة زهرات شبابنا وبوار أرضنا وكساد محاصيلنا في الوقت الذي كان فيه كل العرب في سباتهم العميق ، عاصيلنا في الوقت الذي كان فيه كل العرب في سباتهم العميق ، أعناقنا حتى عودتهم إلى أرضهم . ولن نمر على بيروت ولسنا جحافل تتار ، إننا طلاب حق ورواد فضيلة » (33) .

حوار الطرشان (...) أم حوار علي ومعاوية ؟ هات يا تاريخ حدًّثُ !

يقول التاريخ :

لقد كتب معاوية إنى على يحاول أن يترضاه ويستميله متأسفاً على ما حدَثَ بينهما من حرب ، فقال :

« أما بعد ، فلو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغتٌ ،

.

({\}) صحف ٢١/٦/٥٨١ .. من خطبة الشيخ عبدالامير قبلان . لم يجنُّنها بعضنا على بعض . إنَّا وإنَّ كنا قد غُلبنا على عقوانا ، فقد بقي لنا منها ما نردّ به ما مضى ، ونصلح به ما بقي .

وقد كنتُ سَالتك الشام، على ألا تلزمني لك الطاعة وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو ، ولا تخاف من القتال إلا ما أخاف .

وقد والله رقت الأجناد ، وذهبت الرجال ، ونحن بنو عبد مناف ، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذل به عزيز ، ويستنزف به حر . والسلام » <sup>(ه)</sup> .

### وردً على فقال :

« من علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان .

أما بعد فقد جاءني كتابك . تذكر فيه أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض ، وأنا وإياك نلتمس منها غاية لم نباخها بعد .

<sup>(</sup>ه)) كتابنا « محنة العقل في الاسلام » الطبعة الثانية الماد ٢٠١٨هـ ١٩٨٢م ص ه) عن الدكتور احمد الحوفي : « أدب السياسة في العصر الاموي » ـ دار القلم ـ بيروت ، بدون تاريخ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ . عن المسعودي: مروج الذهب ٢٨٢ .

فاما طلبك مي الشام فإني لم أكن أعطيتك اليوم مما منعتك أمس .

وأما استواؤنا في الخوف والرجاء ، فلست بأمضى على الشك مني على اليقين ، وليس أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة .

وأما قولك محن بنو عبد مناف ، فكذلك محن ، وليس أمينة كهاشم ، ولا حرب كعبد المطلب ، ولا أبو سفيان ، كأبي طالب ، ولا المبطل كالمحق . وفي أيدينا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيز ، وبعننا بها الحرّ . والسلام ، (۱۲۷) .

هكذا تاريخنا يتسلط على حاضرنا .

وهكذا كان الصراع بين علي ومعاوية ، أي بين نظرية الأمة الإسلامية (؟) ونظرية الدولة ، التي فرضتها الظروف السياسية والاجتماعية ، فجعلت نظرة معاوية للحكم هي

<sup>(</sup>٦٤) الطليق : المراد معاوية لانه اسلم هو وكثير من مشركي مكة يوم فتحها محمد ، وعفا عنهم ، وقال : «اذهبوا فانتم الطلقاء » . المهاجر : المراد على بن أبي طالب ، وهو من « المهاجرين الاولين » . (٧٤) جحا ، الحوفى ، المسعودى .

e

المتطورة والراقية والأكثر انسجاماً مع تطلعات أهل الشام آنذاك .

هل نكون قد جانبنا الحقيقة إذا تحن قانــــا إن عليـــــــــــ لم يدرك أهمية مطــــالب معاوية السياسية المتمثلة باستقلال الشام عن العراق ، وإن الإمام كان يفهم الدولة من خلال الدين فحسب ؟

لقد تأكد لنا أن «حرب عي ومعاه ية » إنما هي حرب بين مجتمعين مختلفين تماماً ، هما : مجتمع الجزيرة العربية ، البدوي ، وخاصة مجتمع « المدينة » ، الذي يأنف من أن تحكمه سلطة مركزية ، ومجتمع الشام الذي يركن إلى النظام الملكي المستقر (١٤٠).

ولربما قال أحدهم : « لكن الرسول ( ص ) دعا إلى

<sup>(</sup>۸٤) د. عبد الجبار منسى العبيدي : « قراءة جديدة في اسباب سقوط الدولة الاموية » مجلة «عالم الفكر» ــ الكويت ــ المجلد الخامس عشر ــ العدد الثالث ١٩٨٤ ص ٢٧٦/٢٧٤ .

إلغاء العصبية القبلية بوضعه الدماء الني كانت في الجاهلية حيث قال : ألا كل دم ومال ومأثرة في الجاهلية فإنه موضوع تحت قدمي هاتين إلا مدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما » (14).

هذا القائل إذا وُجد نرد عليه فنسأل :

أليست المشكلة الكبرى هي في «سدانة الكعبة »
 و «سقاية الحاج » ؟

بل

ــ ماذا بعد «سدانة الكعبة » و «سقاية الحاج » ؟

فلكي يبقى هذان الموردان الاقتصاديان العظيمان لأهليهما فحسب ، أبت قريش ، و «أبي الله» (؟!) ، أن يكون المللك بعد محمد إلا لقوم محمد ، المهاجرين الأولين ، فذهب مع الريح قول شاعر الأنصار نعمان بن العجلان (٠٠٠) :

<sup>(</sup>٩٩) تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ صفحة ٦٠ .

<sup>(</sup>٥٠) النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بـن زريـق الانصاري الزرقي(٥٠٠/بعد ٣٧ه /٥٠٠ بعد ١٥٥٣ م): صحابي ، كان لسان الانصار وشاعرهم . شهد وقعة «صفين» مع علي . وقيل له شعر. واستعمله علي =

ا وكسان خطأ ما أتينا وأنم صواباً كأناً لا نريش ولا نبري وقلتم: حرام نصب سعد<sup>(١٥)</sup> ونصبكم عتيق بني عثمان حسلال أبا بكر

على البحرين ، فكان يعطي كل من جاءه من اقاربه (بني زريق) . ولاحد الشعراء تبيان في ذلك ، قيل : هي لأبي الاسود الدؤلي ، ولم أجدها في ديوانه المطبوع ولا في ذيله ( الاعلام \_ الزركلي \_ دار العلم للملايين للطبعة الخامسة . ١٩٨٨ ج ٧ ص ٣٧) .

(٥١) هو سعد بن عباده بن دليم بن حارثة ، الخزرجي ، البو ثابت ، صحابي ، من اهل المدينة . ١٤ . . . . ١٤ ه --- ٦٣٥ م) . كان سيد الخزرج ، واحد الامراء الاشراف في الجاهلية والاسلام . وكان يلقب في الجاهلية بالكامل ( لمعرفته الكتابة والرمي والسباحة) وشهد العقبة مع السبعين من الانصار . وشهد أحدا والخندق وغيرهما . وكان أحد النقباء الاثنى عشر . ولما توفي رسول الله (ص) طمع بالخلافة (؟) ولميبايع أبا بكر . فلما صار الامر الى عمر عاتبه ، فقال سعد : كان والله صاحك (أبو بكر) أحب الينا منك ، وقد والله أصبحت كارها لحوارك . فقال عمر: من كره جوار جاره تحول عنه . فلم يلبث سعد أن خرج الى الثمام مهاجرا ، فمات بحوران . وكان لسعد وآبائه في الجاهلية اطم (حصن ) بنادي عليه : من أحب ... الشحم واللحم فليأت اطم دليم بن حارثة . (الاعلام \_ الزركلي \_ نفسه . ج٣ ص ٨٦) . وفي البدء والتاريخ =

وأهال أبو بكر لها خير قائم وإن علياً كان من حيث ندري ولا ندري وها الله يشفي من العمى ويفتح آذاناً ثقلن من الوقر فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها ولكن هاذا الخير أجمع للصبر ولم نرض إلا بسالرضا ولربما ضربنا بأيدينا إلى أسفل الصدر (١٥٠)

٥ : ١٢٣ : « لما اختلف المسلمون في امر الامامة ، ورجعوا الى قول ابي بكر : الائعة من قريش ، قال سعد بن عبادة : لا واللهلا أبايع قريش ابدا » ( انظر الاعلام \_ نفسه ) . وذكر « الحوار الذي جرى بين سعد وعمر»د.محمد عمارة في كتابه « الاسلام وحقوق الانسان » ( ضرورات . . . لا حقوق ) الصادر عن « عالم المعرفة » \_ الكويت \_ رقم ٨٩ \_ ابار ١٩٨٥ ) ص ٩ ، فكان لنا تعليق على الكتاب والحوار في «النهار العربي والدولي » العدد ٢٩ ٤ ، ٢٢ تعوز ١٩٨٥ ) ص ٩ / ٧٤ ) ، فقلنا : « لو أن « الفاروق » ضرب عنق صرة واحدة ، وانعا عزله وابقاه حيا ليقتله كل يوم » .

(٥٢) سامي مكي العاني: الاسلام والشعر ، عالم المعرفة (٦٦) - حزيران ١٩٨٣ ص ١١١ ، نقلا عن الاستيعاب ٣١/٥ و الاخبار الونقيات ص ٥٩٢ .

ك لقد تضامنت الريح مع قدميّ محمد (النبي) فتم القضاء على الأنصار ، برغم ما لهم من مواقف مشرّ فة (.. ) وما قدّ موا من تضحيات في سبيل الإسلام والمهاجرين الأولين ، فظل الحقد يتحكم في العقول والنفوس مما جعل المسلمين فريقين ، الواحد منهما يخاف الآخر ويتحرز منه ويتوقاه ويدبّر له المكايد والحيل ليتخلّص منه وكيفما كان .

ويعتقد المؤرخون أن علياً «رفض أن يكون رجلاً سياسياً » (٢٠٠)، إذ هو رفض نصيحة المغيرة بن شعبة الثقفي (٤٠٠) له بأن يدع ولاة بني أمية ، الذي عينهم الحليفة الثالث عثمان ابن عفان ، في أماكنهم حتى يستقر له الأمر ويجمع زمام الأمور في يده ثم يعزلهم ، ومما قاله علي لمغيرة : «وأما الذي يلزمني في الحق والمعرفة بعمال عثمان فوالله لا أولي منهم أحداً أبداً ، فإن أقبلوا فذلك خير لهم ، وإن أدبروا بذلت لهم السيف » (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٥٣) العبيدي : المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥٤) المفيرة بن شعبة (ت ٥٠ ه / ٦٧٠ م) : ثقفي . مسن دهاة العرب . صحابي . قاتل في وقعة اليمامة وفي فتوح الشام وفارس . ولاه عمر البصرة والكوفة . عنول في عهد عثمان . ولاه معاوية الكوفة ، شداد التنكيل بشيعة على . كان مزواجا مطلاقا .

<sup>(</sup>٥٥) العبيدي : المصدّر نفسه . عن الطبري : الرسل والملوك ج } ص ١٤-١١) .

إذن ، كان من المحتم أن يقع الصراع بين «العصبية القبلية » الأموية و «العصبية القبلية » الهاشمية ، وبالتالي بين وأجلاف » الجزيرة و «أشراف » الشام . فكما هاشم كما أمية . على أن «الحق الإلهي » لا يستطيع انتزاعه سوى القوي المقتدر . وغالباً ما يكون الكلاء على «العدالة » و «المساواة » ثرثرة «إعلامية » للترغيب والدعاية وكسب الأصوات والمحازبين .

وأما المتنافسون في الحكم فهم - في كل عصر ومكان - الذين « يُنظلمون » أو «يُرحمون » ، فيما الناس أجسام لها طول وعرض وعمق ، تجرى عليها التجارب والاختبارات التي بعضها ربح ربعضها خسارة ، ودائماً النتيجة واحدة ذات وجهين : هذا يصيبه الفرر وذاك يصيبه النقع ، كلما استقر الحكم رالحاكم كثر المستفيدون وقل المتضررون ، مما يؤكد أن «العدالة » إذا ما وجدت فهي لا تعني أن «الظلم » قد زال أو هو أصبح غير موجود ، والعكس صحيح .

وكما حرب الشام والمدينة كذلك حرب «البيارتة» و «الشيعة » اليوم ، وعند الشيخين : حسن خالد وعبد الأمير قبلان الخبر اليقين .

فإذا ، قال خالد ( البيروتي ) أو ( المديني ) أو ( الشريف)

«نحن كمسلمين مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .فالرسول علم أن ينصر بعضنا بعضاً ، ويكون النصر ، أننا إذا رأينا مظلوماً ، فعلينا أن نساعده للخروج من حالة الظلم ، وان تُخرج المظلوم من حالته . الحديث واضح : «انصر أحاك ظالماً أر مظلوماً » . . . ونصر الظالم هو أن تردعه عن غيه وظلمه .

ولا شك أن بعض حملة السلاح من إخواننا الذين تربطنا بهم العقيدة والقيم والمصلحة السياسية والاجتماعية ، هؤلاء الحرفرا ، وبدا الحرافهم ظاهراً للعيان . فهؤلاء الذين يدخلون البيوت عنوة وظلماً ، هل يرضى الله بأعمالهم ؟ هناك أخطاء كثيرة سببت لنا الكوارث التي وصلنا إليها . أمام هذا الواقع أخذنا الموقف الشديد الذي أخذناه في خطبة العيد ، ولم نكن متطرفين أو متحيزين بل ان ما قلناه ساعد في ردع البعض عما يقوم به ، وتركنا أثراً في نفوس الحميع ، حمل الظالم على عدم الاستمرار في خطه إلا بعد الكثير من الردد » (٢٥).

<sup>(</sup>٥٦) خالد: الشراع ، السنة الرابعة العدد ١٧٤ ، ١٥ / ١٥ / ١٨٥/٧ ص ١٣ ، حاوره حسن صبرا وواصف عواضة .

جاوبه قبلان (الحنوبي – العاملي) أو (الريفي) أو (الحلّف) من النبطية قائلاً :

و بعد الصراع في المنطقة الغربية (من بيروت) على نحو لا نظير له ، وبعد حرب المخيمات أرجعونا إلى أيام الردة وفرضوا علينا حصاراً ووصمونا بأهسمة نحن براء منها . تحاملنا على الحرح وصبرنا ووقفنا لا عن خوف ، إنما مراعاة للمصلحة العليا . وقعت حرب المخيمات من دون أن نكون السبب فيها . لكن الشباك نُصبت فاستدرجنا ورقعننا . كان فصيبنا أن ندافم عن أنفسنا .

إسرائيل لا تزال عندنا في الجنوب . اتركونا نتحرك لتحرير الجنوب . لا تلاحقونا في بيروت . بيروت لن نتخلى عنها (...) علينا أن ننهي المشكلة في بيروت . حرب المخيمات كان ساعة نحس علينا ، بل ساعة شيطان . رعلينا أن نعود إلى أهلنا في المخيمات لنحميهم » (٥٧) .

<sup>(</sup>٥٧) قبلان : من خطبة له القاها في النبطية يوم الاحدد ١٩٨٥/٧/١٤ ، نقلتها « النهار » ١٩٨٥/٧/١٥ .

~

والحاضر يقول: إنها «حرب المسجدين » بل «حرب الشيعة والسنة » بل «حرب الأجلاف والأشراف »بل «حرب على ومعاوية » نفسها . إن هذا ما سنلحظه أيضاً في «حرب الوظائف »و «حرب الحج والوحدة الإسلامية » كما سنرى.

آه من «حرب على ومعاوية » .

### حَرب الوطائف

معلوم أن حرب الوظائف ، أو الحرب على الوظائف ، قديمة العهد ، وذات أثر كبير وفعال . وكما هنا كما في أي مكان آخر ، وعلى مدى العصور والعهود .

ليست غاية الوظيفة الدخل فقط أو المعاش أو التعويض أو التقاعد أو الضمان الصحي والاجتماعي ، وغالباً ما يهدف طالب الوظيفة ، مهما تكن درجتها ، إلى أبعد من هذا وذاك ، أي إلى الفوذ والسلطة والقدار والشرّف ، أو علوً المنزلة .

فمن أجل الوظيفة تنعقد أو تنحل التحالفات والصداقات والكتل والجمعيات وربما الأحزاب أيضاً ، ويُسهل الطريق لهذه الشخصية أو تلك ، دون سواها ، إلى الرئاسة العامة أو

الوزارة أ، النيابة أو المديرية أو رئاسة قسم الخ . ، وكثيراً ما يسبّب الصراء على الوظيفة القاق للبلاد والمتاعب للحكم ، فينتشر الفساد وتعم الفوضى ، وقد تنقلب أو تتغير الأوضاع ، إلأحوال والأفكار والثقافات ، وتنفكك الأديان والمذاهب ، وتنفستخ الطوائف ، القبائل والعشائر والعسائلات والأسر والأحزاب ، وليست النهاية دائماً إلى الأفضل والأحسن والأكمل ، وإلا بطلت الحاجة إلى الصراع ، وخمَعل ذكر والإنسان أو صوته وغدت الحياة غير ذات لون وتوقد وجمال .

لم يبق للمسيحيين ، بعد الفتح الإسلامي وقيام الدولة الإسلامية ، سوء الوظيفة . وإن أقبل علماؤهم وأساتذتهم ومثقفوهم ، على الوظائف ، فلكي يتصلوا برئيس الدولة ، ويعززوا وجودهم ، ويحموا أنفسهم ، ويصونوا شعبهم من العامة والحاصة ، ومن الإكراه والتعجيز .

وتضاءل عدد المسيحيين المشرقيدين ، في شكل ملحوظ وخطير ، فمنهم من دخل في الإسلام ، ومنهم من هاجر ، فكان لزاماً على من بقي أن يصبر ويتصبر ، ويتعذب ويشقى ، ديساير ويجامل . فالوظيفة هي أفضل سبيل إلى تحسين أوضاع هؤلاء ومكانتهم ، وهي التي جعلت المسيحيين ، من تبقى من المسيحيين ، ينصرفون إلى تحصيل الثقافات والعلوم

واللغات المختلفة ، ليفرضوا أنفسهم على الدولة والخاصة ، ويُقنعوا العامة بأن وجودهم إنما هو لخيرها وليس العكس .

الثقافية والإدارية فبرز منهم الأطباء والمهندسون والمجالات والمبرجمون والحبراء والمستشارون والمعلمون والمبربون ، والمبرجمون والحبراء والمستشارون والمعلمون والمربون ، ومن هؤلاء من انتدبته هذه الدولة الإسلامية أو تلك مفاوضاً في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية أو العلمية . إلا أن ذلك أخذ يخف ويتراجع منذ زمن بعيد . ويكننا القول انه مع غياب المغفور له السياسي والأديب السرري فارس الحوري (١٨٧٧ – ١٩٦٤) (ولد في الكفير قضاء حاصبيا ) ، الذي ترنى رئاسة مجلس النواب السوري ورئاسة الحكومة ، غاب «الوجه المسيحي السياسي » ، عن سوريا والعراق وغيرهما من بلدان المشرق العربي .

وإذ يتولى المسيحيون ، في لبنان ، إدارة البلاد ، ربالتالي الوظائف رالمراكز العالية المرموقة ، فإن هذا من حقهم ، وليس غريباً إذا ما تمسكوا بما أعطي إليهم أر اكتسبوه اكتساباً ودافعوا عنه حتى الاستشهاد وقد دخل لبنان العصر العربي – الإسلامي الذي لا مستقبل معه المسيحية رالمسيحين .

ماذا تحمل الأيام القليلة القادمة للمسيحيين اللبنانيين ، وقد علّم المسلمون أولادهم الفنون والآداب والعلوم ، الغربية والشرقية ، وثقفوهم ، فصار هناك الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمحامي المسلم والمترجم المسلم والحبير المسلم والمحلم المسلم والإداري المسلم ؟ إن هذا ، لا شك ، ينذر بالحطر الأكبر على المسيحيين، ويهدد وجودهم ومصيرهم، ويعرضهم إما للزوال وإما للهجرة الني لا رجوع بعدها ، وقد يجبرهم على الانصهار في المجتمعات والكيانات الأخرى الغريبة البعيدة، ولربما استطاع المسلمون الراديكاليون أن ينتزعوا ، غسداً ، من المسيحيين آخر ما تبقى لهم من حقوق وواجبات ، من دن أن يحرك «الغرب) » و« العالم المتمدن » ساكناً!!

لقد استعلت حرب الوظائف ،أو الحرب على الوظائف ، عندنا ، فهل يحافظ المسيحيون على مراكزهم ؟ أم سير اجعون أمام «أكثرية » محمدية نحسب نفسها «مستضعفة » و «محرومة » و «مضطهدة » ؟ ولن تنطلي ، على أحد ، هذه الحرب ، وإن هي أخذت شكلها المذهبي وتوسعت ليتصارع السنة والشيعة ، والدروز والسنة . وأيا كان الغالب ، من المحمديين ، فان المسيحيين هم المضحة الأولى الكبرى .

صحيح أن «العلمنة » قد تحمي المسيحيين وسائر الأقليات، وتحترم وجودهم وحرياتهم ، غير أن ما يجعل «العلمنة » مجرد حلم هو كون الإسلام ديناً شمولياً و «منهجاً إلهياً »

قمعياً ، يمنع الناس من أن يبتدعوا أو يخترعوا الأنفسهم المناهج والقواعد الأساسية للعلاقات الإنسانية . وعبثاً يحاول «العلمانيون » ولبنان هو قطعة من هذا العالم الإسلامي .

ففي بيروت انبرى رئيس المجلس البلدي للمدينة المحامي شفيق السردوك لوزير العدل والموارد المائية والكهربائية وزير الدولة لشؤون الجنوب والإعمار رئيس حركة «أمل » السيد نبيه بري ، متمنياً عليه «أن يرحم السنّة » ، وذلك في معرض تعليقه على قول الوزير بري «انتهى حكم الطائفة الواحدة ، الطائفتين » (٥٠) ، فقال (السردوك) مشيراً إلى أن الوزير يعيى

(٥٨) جاء هذا في الوتمر الصحافي الذي عقده الوزيران بري وجنبلاط في قصر المختارة يوم الاحد ( ١٩٨٥/٧/٢٨ ) حيث قال بري : « تدارسنا موضوع جبهة الاتحاد الوطني ، هذه الجبهة التي تضم الاحزاب والتي تضم الشخصيات والقوى الفاعلة المؤمنة بلبنان ، لبنان العربي ، لبنان المتحالف مع سوريا الشقيقة ، لبنان الذي يرفض حكم الطائفة الواحدة او الطائفتين ، لبنان الذي يرفض التصهين والمورنة ، لبنان الذي يرفض التصهين والمورنة ، لبنان الذي يرفض الكتائب الذي أثبت بجدارة انه لا يستطيع على الاطلاق أن يكون حكما للجميع ، او حكما عادلا ، او حكما عربيا ، او ان يحقق ما هو اقل من الوثيقة الدستورية التي اسسته عام ٧١ ، عنيت بـ ذلك البيان الوزارى .

« بعد أن فشل الحكم وافتخر بفشله هذا في أن =

الموارنة والسنة من دون شك : « لا أريد التعمق في التعليق على هذا القول حتى لا أتدخل في الأمور السياسية التي لا أما سها ، مع العلم أني أزخر بما يقتضي التعليق به . أكتفي بأوضاع بلدية بيروت التي يحكمها المحافظ الذي قلما يكثرث بالأنظمة والقوانين أو بقرارات المجلس البلدي .

رئيس البلدية السنّي نزعوا صلاحياته التنفيذية ولا يمكنه التدخل إلا في المهمات المستحيلة التي يتفاداها المحافظ وهي من اختصاصه تجنباً لتورطه وذيول هذا التورط . فالنافذ المهيمن في البلدية هو المحافظ (مسيحي) ، وذلك خلافاً للقوانين . وفي الأمس القريب (قبل شهر) عيَّن مديراً لمصلحة الاستملاك هو شفيق ميلان (ماروني) بدلاً من مصطفى البابا (سنى) المتوفى . فأين حكّم السناً ! »

يحقق البيسان الوزاري ، اصبح لزاما علينا ان نعيد تركيب لبنان ، ان نعيد النظر في هذا النظام الطائفي، ومن هنا حصلت الدعوة الى جبهة اتحاد وطني سوف تنعقد نهار الاثنين في السادس من آب القبل(الثلاثاء) في شتورة وذلك لصياغة فعلا توجهات ونظام جديد للبنان ، لبنان يقوم على الكفاءة وعلى اساس العدل والمساواة ، لبنان عربي ، لبنان متحرر من كل الوان الطائفية والمذهبية والعنصرية والصهيونية الضا» (؟) .

عن « السفير » ١٩٨٥/٧/٢٩.

وتابع السردوك يقول :

أضف إلى ذلك أن الذين يتحكمون بالبلدية هم أجراؤها الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف ، غالبيتهم الساحقة من إخواننا الشيعة .

نقابة العمال في البلدية تعلن الإضرابات ساعة تشاء والمطالب غالباً ما تتنافى والقرابين ، ويفرض على المجلس إقرارها ، فلا تصادق عليها المجالس المختصة (ديوان المحاسبة أو مجلس الحدمة) فتلجأ إلى مجلس الوزراء دائماً للمصادقة عليها » .

## وخم رئيس المجلس البلدي قائلاً :

« محن لسنا ضد المطالب ونريد أن نعطي أكثر منها بموجب قرانين وليس بالإضرابات . فطائفة السنة لا سلطة تنفيذية لها في البلدية ، كما أن الأجراء يتحكمون بها كما يشاؤون وهم في غالبيتهم من الإخوان الشيعة . فأين حكم السنة في البلدية ؟ وما يقال عن البلدية يمكن قوله عن دواثر أخرى كثيرة . فأرجو (من) الوزير بري أن يرحم السنة المستضعفين لابهم وفضوا حمل السلاح واقتتال الإخوة » (٥٩)

<sup>.</sup> ١٩٨٥/٧/٣٠ : ١٩٨٥/٧/٣٠ .

أجابه محافظ بيروت المهندس متري النمار قائلاً :

« سبق لي أن قررت ألا ً أرد ً على تصريحات رئيس اللجة بأعمال مجلس بلدية بيروت .

إنما يقتضي تصحيح ما ورد على لسانه ( . . . ) بالنسبة إن السيدين شفيق ميلان ( الماروني ) ومصطفى البابا ( السنّى ) .

في تاريخ ٦ أيار ١٩٨٥ صدرت المذكرة رقم ٢٤٤ ، وقد نصت في ماديها الأولى على تكليف السيد كمال ديب (السيي ) بدلاً من السيد موريس نحلة (الكاثوليكي) ، ونصت في ماديها الثانية على تكليف السيد شفيق ميلان (المار ني) بدلاً من السيد بكري الغوش (السيى) وليس مصطفى البابا .

مع العلم أن هؤلاء جميعاً هم رؤساء دوائر أو أقسام وليسوا مديري مصالح » (١٠) .

وردً عليه السردوك نفسه قائلاً :

١ - إن دائرة الاستملاك هي أهم دائرة في البلدية ،
 وهي «أباً عن جد» كما يقال في عهدة موظف سي وآخر
 من تولاها المرحوم مصطفى البابا ، أخيراً بكري الغوش ،

<sup>(</sup>٦٠) السفير ، النهار : ١٩٨٥/٧/٣١ .

ودائرة القضايا هي عبارة عن مكتب موزّع بريد للدعاوى التي تقام من البلدية أو عليها وذلك على محامي البلدية . فأهم دائرة في البلدية انتُزعت من السنة وأعطيت لماروني فأين حسن النية في ما حصل ؟

\* ٢ - كمال ديب (شبعي وليس سنياً) كما ادعى المحافظ وليس لدي فرق في ذلك : إن كمال ديب الذي كُلَّف دائرة القضايا في مقابل خسران السنة دائرة الاستملاك، هو شبعي وليس سنياً كما ادعى المحافظ في رده . فيكون السنة خسررا المركز نهائياً مع أني كنت أرحب بتكليف كمال ديب الشبعي دائرة الاستملاك ، فاعتبر أن حقوق السنة التقليدية تحققت ولكن ليس مسموحاً بتغيير المذهب في الجرائد لتغطية مناقلات غير رسمية .

" س مذكرة المحافظ الرقم ٧٤٤ يلاحظ فيها في المادة الأولى « يُكلَّف في صورة موقتة كمال ديب » ، في المادة الثانية « يُكلَّف شفيق ميلان » . يُستدل من نوع التكليف أنه مشروع التثبيت لشفيق ميلان في دائرة الاستملاك لعدم ورود عبارة « في صورة موقيّة » بينما وردت هذه العبارة في تكليف كمال ديب المسلم الأمر الذي يُستدل منه على «النية المبيتة »لنقله مستقبلا وإعادة المركز إلى الطائفة الأخرى . ولا أرى أن هذا السلوك الإداري مسموح به إطلاقاً .

البلد يضج من هذه الأعمال الطائفية ، فلماذا يعمد المحافظ إلى صب الزيت على النار بإجراء المناقلات الي لا ضرورة لها إطلاقاً حالياً باعتبار أن دوائر البلدية كلها وغاصة الدائرتين المذكورتين مشلولة » (١٦).

من المؤكد إذاً أن الحرب على الوظيفة لن تهدأ ، ما دامت المطالب على هذا المستوى الطائفي المتزمت .

صحيح أن البندقية ( المدينة ) تغرق ، كما يقول المؤرخ كافين رايلي ، إلا أن بيروت ستغرق قبلها على ما يبدو .

الله الله الله عمال بيروت ، في بيان لها ، من التأخير المستمر في دفع رواتب العمال والموظفين ؛ قالت :

«إن نقابة عمال بلدية بيروت ، إذ تواجه هذه القضية المأساة تطرحها أمام الرأي العام وأمام المسؤولين متسائلة ، كيف يريدون عاصمة نظيفة وجيرب العمال والمرظفين «نظيفة » وبطونهم خاوية أيضاً ؟ كما تتساءل النقابة هل يمكن أي عامل أو موظف أن يعمل من دون أن يأكل ، وكيف يمكن أن يسد قُوته وقرت عياله خصوصاً في هذه الظروف »؟

أضافت :

ь.

<sup>(</sup>٦١) السَفير ، النهاد : ١٩٨٥/٨/١ .

وإننا مستعدون لكل تضحية من أجل أن تبقى مدينة بيروت نظيفة ، غير أننا لسنا مستعدين الموت. وإدراكا لمسؤولياتنا ، نندر المسؤولين ، كل المسؤولين ، على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم ، بالعمل فوراً لتأمين الأموال اللازمة للفع ر اتبنا ومستحقاتنا كي لا نكون مضطرين مرغمين إلى سلوك السلبية التي نتحاشي الوصول إليها » (١٦٠)

على صعيد آخر ، أعلن المكتب المركزي له « الهيئة الشعبية » (في بيروت الشرقية) « أنه قرر إنشاء مكتب في كل مراكز الهيئة مهمته النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشرة التي يتلقاها العاملون والموظفون في القطاع العام » رحدرت « الهيئة الشعبية » جميع الموظفين من أنها « ستعاقب كل من تسوله نفسه تقاضي ضرائب غير شرعية لإنجاز معاملات المواطنين وتشهير فيه . وتتمنى الهيئة الشعبية على جميع المواطنين التقدم بالشكاوى من دون تردد » (٦٢)

إن هذا كلمجرى ويجري في ظل غياب الدولة أو تغييبها، على كون الحكومة تتألف من الأقطاب ، خصوصاً الرئيس رشيد كرامي والرئيس كميل شمعون المغفور له الشيخ بيار الحميل (خلفه الأستاذ جوزف الهاشم) والسيد نبيه بري

<sup>(</sup>۲۲) النهار : ۱۹۸۰/۸/۱۲ . (۲۳) المصدر نفسه .

والسيد وليد جنبلاط . ولا ننس تلك المعركة التي أدت إلى تعين الدكتور أيتوب حميد ، من حركة «أمل » ، مديراً عاماً لوزارة الإعلام بدلا " من الدكتور مناف منصور ، المحسوب على رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل ، كما انتهت إلى إلغاء أو تعديل أو تجميد بعض المراسيم الاشتراعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، وذلك بتأثير مباشر مدن أقيل أشخاص من وظائفهم ، ونقل آخرون إلى مراكز غير أقيل أشخاص من وظائفهم ، ونقل آخرون إلى مراكز غير ذات بروز سياسي ، فأخذ مكانهم أشخاص كانوا في الظل ، أو غير معروفين بين أهل الإدارة والسياسة ، فاعتقد الكثيرون، كما اعتقدوا من قبل عندما جيء بالحكومة الحالية ، أن الأزمة قد «حكت » و «الهدوء». ولكن شيئاً من هذا أه ذاك لم يحدث ، وإنما بقيت الأحوال مثلما هي ، بل اشتدت وعنفت أكثر من ذي قبل ! !

ومهما يكن ، فإن حرب الوظائف ، أو الحرب على الوظائف ، أو الحرب على الوظائف ، عندنا ، هي «سرطان الحس الوطني » ، وهي تأكل دوائرنا ومؤسساتنا ومصالحنا الوطنية والعامة . ولا شيء يبيد «الضمير المهني » كما هذه الحرب ، وكما الطوائفية والحسد الطائفي .

أما «التمني » والعمل على «حرق السقف » وفتح باب التغيير بحيث يصبح من حق أي مواطن ، بمن في ذلك الدرزي، أو الشيعي ، أن يكون رئيساً للدولة أو قائداً للجيش أو مدّعياً عاماً للتمييز أو مديراً للمخابرات أو الأمن العام الخ (كما جاء في ورقتك السادسة) فلا أرى ما يبرره سوى الحرب على الوظائف التي هي جزء من «حرب على ومعاوية ».

يحسب الشيعة أن رئاسة الدولة إذا ما أعطيت إليهم تتحقق العدالة تستقرالبلاد(؟). هكذا السنةو هكذا الدروز وربما غير هم أيضاً. فإلى من يجب أن تعطى الرئاسة والحالة هذه ؟ وما يقال عن رئاسة الدولة يقال مثله عن قيادة الجيش ومديرية الأمن العام ومديرية المحابرات وسائر الوظائف والمراكز .

هل من مجال بعد ً إلى الإنقاذ بالحوار ؟

أهي سياسة «قم° لأجلس مكانك » ؟

مــــا رأیك باستحداث « رئاسات » و « قیادات» و « مدیریات » عدید ً طوائفنا وأحزابنا وجمعیاتنا ؟

لقد رد خزب الكتائب على « خلوة المختارة » ( ۲۷ ، ۲۸/ ۱۹۸۸ ) على موقف الوزيرين نبيه بري ووليد جنبلاط « المتصلب واللامنطقي » من النظام اللبناني ، و « الدعرة إلى

تغييره بالقوة رالتهديد وبفرض شروط سابقة تتنافى وشروط الحوار و (<sup>(10)</sup> فقال :

والاستيلاء على السلطة ، وهذا الأمر يتعارض مع أبسط قواعد والاستيلاء على السلطة ، وهذا الأمر يتعارض مع أبسط قواعد الديموقراطية واحترام التعدية اللبنانية التي يكرس النظام الحالي حريات مجموعاتها وأفرادها . وبقدر ما يتمسك الحزب بالحوار اللبنانيين وحرياتهم كراماتهم من خلال المؤسسات الدستورية ، بالمقدر ذاته يرفض القبول بأي حوار تحت وطأة التهديسد والوعيد . مع تأكيده مجلداً أنه يؤيد الإصلاح السياسي في بالحوار العقلاني والمسؤول ، والنابع من رغبة أكيدة في إنهاء بالحوار العقلاني والمسؤول ، والنابع من رغبة أكيدة في إنهاء حال الحرب وتحقيق تسوية سياسية عادلة تؤمن ضمانات للجميع وتكون بعيدة عن منطق الغالب والمغلوب والدعوات التحريضية التي تتحكم فيها خلفيات مشبوهة ، أقلها الاستيلاء على السلطة بغية ضرب النظام ومؤسساته الدستورية وإبدال على السلطة بغية ضرب النظام ومؤسساته الدستورية وإبدال نظام صيغة العيش المشرك بصيغة نظام طائفة متسلطة » (٥٠٠) .

<sup>(</sup>٦٤) النهار : ۲۹/۸٥/۱۲۰ . .

<sup>(</sup>٦٥) من رد حزب الكتائب على « خلوة المختارة »، النهار : ١٩٨٥/٧/٣٠

هل يستجيب بري وجنبلاط لهذه الدعوة ؟ أم أنهما يؤثران الاستمرار في الحرب على الوظائف لأجل انتزاعها والاستثنار بها؟

يذكر الطبري «أن معاوية قد استخدم كل الطرق الأساليب لمصالة الحسن بن علي وقبوله التنازل عن الحلافة ، فقد م له كل الشروط التي طلبها (الحسن) دون تردد ، منها خراج في بيت ماله في الكوفة والامتناع عن شم أبيه علي بن أبي طالب . لكن أخاه الحسين عارضه في ذلك » (٢٦) ، حتى قُتُل الحسن ، ووقعت ، في ما بعد ، مذبحة كربلاء ، فخسر «الأمويون » ، وضاعت الأحلام العربية الكبيرة .

🌣 لماذا الإصرار على هذا النهج «الكربلاثي االدرامي إذاً؟

رُوى اليعقوبيّ (أن المغيرة بن شعبة قال لعلي : يا أمير المؤمنين انفذ طلحة إلى اليمن والزبير إلى البحرين اكتبً بعهد معاوية على الشام . فإذا استقامت الأمور فشأنك وما

<sup>(</sup>٦٦) الرسلواللوك جه ص ١٦٥–١٦٦ ، ذكره د.العبيدي، المصدر المذكور سابقا ( مجلة « عالم الفكر » ) ص ٢٢٧ .

تريد فيهم . فأجابه في ذلك بجواب (كما ذكرنا) (٦٧) فقال المغيرة : والله ما نصحت له قبلها ولا أنصح له بعدها » (٦٨) .

وى أيضاً : «إن عائشة أم المؤمنين قالت لمعاوية حين حج بالناس : اقتلت حجراً (بن عدي) (١٩١) وأصحابه ، فأين عزب حكمك عنهم ؟ أما إني سمعت رسول الله يقول : يُقتل بمرج عذراء نفر يغضب لهم أهل السموات ، قال : لم يحضرني رجل رشيد يا أم المؤمنين » (٧٠).

أرأيت كيف فعلت حرب علي ومعاوية بالإنسان والمجتمع العربيين ؟

(۱۷۷) تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱۸۰ ، انظر دراسة العبیدی (۱۷۰) المصدر نفسه ص ۲۳۱

( من قرى دمشق ) مع اصحاب له . الاعلام ، الزركلي ، المجلد الثاني ص ١٦٩ تاريخ اليعقوبي ، نفسه ص ٢٣١ .

به إلى دمشيق فأمر معاوية بقتله فقتل في مرج عذراء

لا علي سمع من المغيرة ، ولا معاوية حضره رجل رشيد ؟! أما الحسين فحدّث عنه ولا حرج !!

هؤلاء « المتصلّبون » ماذا تركوا للعرب والمسلمين سوى الحراب الانقسامات ؟

نسوق هذه الملاحظة لا إلى الوزيرين بري وجنبلاط فحسب ، بل إلى الحكم أيضاً ،كذلك إلى زعماء الأحزاب والحركات اللبنانية جميعاً .

يجب أن نفكر في الرجوع إلى الحوار . . . وإلا فلن يكون لبنان .

كلنا بحاجة إلى لبنان .

الشيعة والدروز والسنّة والموارنة والأرثوذكس والكاثوليّك والأرمن والقوميون والشيوعيونوالبعثيون «السفير» معهم، جميع هؤلاء بحاجة إنى لبنان، وكما يقول الرئيس الجميل:

الله الله الله الحديث أي أكثرية : إننا دولة تتألف من الأقليات . ليس هناك أكثرية سياسية ولا أكثرية اقتصادية . كذلك لا وجود لأي أكثرية اجتماعية . ويتفق اللبنانيون اليوم على أن النظام السياسي الذي بنيناه أعطى طابعاً طائفياً لقضايا

هي في الأصل لا أهمية لها . على الرغم من أهمية الدين في المجتمع اللبناني وفي الشرق الأوسط ـ فإننا فدرك ، كما أدركنا دائماً ، أن انتماءنا هو للبنان . ليس هناك لبنان مسيحي ولا لبنان مسلم . وليس هناك لبنان ماروني أو شيعي أو سني أو درزي . هناك لبنان واحد يجمعنا كلنا ، ولبنان هر بالفعل تعبير عن الروابط المتينة التي تشدنا بعضنا إلى بعض » (٧١) .

إذن ، ليعلم المسلمون أن هذا «النهج الكربلائي » المأساوي العنيف ، المتبع اليوم ، من قبسل الراديكاليين المسلمين والقوميين والاشتراكيين والشيوعيين ، لن يسدع أخدا من المتحاربين يربح ، بل سيندم الجميع على ما هم فاعلون ، بكل تأكيد .

في جلسة مجلس الو: راء (١٩٨٥/٣/٢٠) قال الرئيس الحميل أيضاً :

« . . . و بأسف أقول انه في هذا الظرف بالذات ، بعدما كنا على وشك التوصل إلى مشروع وطبي شامل لجمع الشمل ،
 كانت تعلو من كل جهة طروحات متشنجة متصلبة أدّت إلى تعطيل ما حققناه إلى اليوم .

11.

<sup>«</sup> Foreign Affairs »من مقالة للرئيس الجميل في مجلة « (۱۱) من مقالة للرئيس الجميل في ١٩٨٥/٤/٢٣ ص ٣ من الاميركية ، تقلته « السفير » ١٩٨٥/٤/٢٣ ص

هذه الأحداث التي عشناها في الفترة الأخيرة ، ألا تظن أن هناك تمهيداً لها بسداً بإحراق العلم اللبناني في صيدا ، والمهرجانات والطروحات التصعيدية والتصريحات التي تنذر بالقلق ، وأجواء التشنع والممارسات ذات الطابع الطائفي أ المذهبي التي هي دخيلة على تقانيد العائلة اللبنانية وأصالتها وليست من شيم اللبنانين ؟ »

#### وقال :

«فهذه الحرب الأهلية ، بمعناها الضيق جداً ، التي بدأنا للمسها ، ما هي إلا تتبجة السياسة الرامية إلى التغاضي عن الأهداف الوطنية بالقشور وبالطروحات الهبّات التي عادت بنا الى القرون الوسطى . وأخشى ما أخشاه أن يؤدي العنف السياسي والكلامي إذا استمر إلى إعادة أجواء القصف على المناطق الآمنة والمزيد من الحراب واللمار والتهجير » (٧٠) .

### أين الحطأ ؟

إن الذي يثير الدهشة هو أن طلال سلمان لم يذكر ، في سباعيته ، ولا واحدة من حسنات الحكم ونداءاته المتكررة إلى السلام الحوار والإنقاذ ؟!

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۷۲) النهار : ۱۹۸۰/۳/۲۱ .

ألاً من فرق بين طلال ، «القومي العربي » ، وبين الشيخ سعيد شعبان ، السلفي المتشدد ، الذي رد على الرئيس الجميل في تصريحه المذكور أعلاه ، فائلاً :

«إن الإسلام ليس تطرفاً ، الإسلام هو دين الله . والدعوة إليه هي دعوة الإيمان والطاعة لله تعالى . وإن يحكم الله عباده بشريعته (؛) ويعمل بينهم خير من أن يحكمهم أمين الجميل أو سواه لأن الناس لا يعدلون وهم المتأثر ونبطائفتهم وطائفيتهم وحقدهم التاريخي المورث من بني إسرائيل ضد محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام » .

#### أضاف :

« ليست الدعوة إلى الإسلام تطرفاً ، وإلا لسمينا الأنبياء متطرفين ، والكل يشهد أنه ما من عدل في الدنيا ولا خلق الا كان من أبر: ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون واسنا على استعداد لأن نترك الحق الذي نؤمن به ونغضب الله تعالى لنلتقي مع المتعصبين الذين لا يحكمون أنفسهم بشريعة عيسى رلا بشريعة موسى ولا بشريعة محمد عليهم صلاة الله » .

#### وقال :

« وليعلم أمين الجميل أننا لا تختلف على شخصه ، وإنما تختلف على المنهاج ، فمنهاجه غير منهاج الله (؟) وتحن مع الله ولو أغاظه ذلك وأغاظ حزبه . والقضية ليست قضية طائفية ، فالرسل أبعد ما يكونون عن الطائفية لأبهم لم يمنحوا أحداً امتيازات يتسلط بها على الناس بحلاف المارونية السياسية التي تريد الاحتفاظ لنفسها بامتيازات السادة على العبيد » .

## وقال أيضاً :

«على كل حال لأمين الجميل دينه ولنا ديننا ، ولن تجبر أحداً على الإسلام ، لأن الله تعالى نهانا عن ذلك ، فلا إكراه في الدين (؟) لكننا ندعوه إلى الإسلام لأن الله تعالى أمرنا بأن ندعو إليه ، فكما يدعونا هو إلى الخضوع لطائفه ، فإننا ندعوه إلى أن يخضع معنا لله تعالى وليس في ذلك تطرف ولا تعصب » (٣٧) ؟ !

# ألم يرعبنك هذا الكلام ؟

كُنَّ أَلَمْ تَسَالُ هَذَا الشَيْخِ الدَّعَيِّ : كَيْفُ يَكُونُ حَكُمُ اللهُ ؟ ومن الذي يُحكم باسم الله ؟ وأين ؟

من الواضح ان «شيخك »وحدهالذي يحمل «منهاج الله » (؟) لأنه «مم إلله» (؟) فلا أغاظك الله أيها «القومي العربي» المأزوم .

(۷۳) النهار : ۱۹۸۰/۳/۲۲ .

غريب أمركما فعلاً!

إن أحدكما يشبه الآخر . ولكن أياً منكما لم يدرك ذلك ؟!

آه من سياسة «قم° لأجلس مكانك »!

آه من «حرب على ومعارية »!

# حَرب الحَج والوحدة الاسلامية

تشهد بيروت ، اليوم ، حرباً إيرانية سعودية ، باردة طبعاً ، أبطالها شيوخ وأثمة لبنانيون وعراقيون وفارسيون .

نشأت هذه الحرب إثر الحلاف الذي احتدم بين هاتين الدرلتين ، في أواخر الشهر الماضي ، حول عدد المجاج الإيرانيين الذين سيسمح لهم بأداء فريضة الحح . وقد « هددت طهران بمقاطعة الحج إذا لم تسمح السعودية لـ ١٥٠ ألف إيراني بالحج » (٧٤) .

(۷٤) السفير : ۲٦/٧/٥٨١١

عن وزير الإرشاد الإسلامي الإيراني محمد خاتمي المهامـــه للمسؤولين السعوديين بخرق اتفاق يسمح بموجبه لـ ١٥٠ ألف إيراني بأداء فريضة الحج . قال الوزير :

« إن السعودية قعّت اتفاقاً في هذا الشأن ، لكنها تقول الآن بأنها لن تسمح لأكثر من ١٠٠ ألف إيراني بالحج إلى مكة المكرّمة » .

أضاف :

« لن يذهب أيَّ إبراني إلى مكة ، هذا العام ، إذا ما رفضت السعودية تبول جميع الإيرانيين المسلمين وعددهم ١٥٠ ألف شخص » . .

وقال:

« إن السعودية يجب أن تخطرنا يوم السبت المقبل عملي الأكثر ، ما إذا كانت ستقبل جميع الحجاج الإيرانيين » .

رأكد انه إذا اضطرت إيران إلى مقاطعة الحج «فإن الشك سيحيط بموقف السعودية ، ولن تقف إيران بالتالي مكتوفة الأيدي أمام هذا الموقف » .

وختم الوزير الإيراني قائلاً :

« إذا كانت السعودية غير قادرة على استقبال الحجاج ، فعليها أن تعلن ذلك ، أما إذا كانت تريد الضغط على شعب الثورة في إيران فإن هذا معناه أن السلطات السعودية لم تعرف حقيقة الثورة الإسلامية ولا مرشدها ولا شعبها » (٧٥).

وفي البحرين نددت. «رابطة العالم الإسلامي » التي تتخذ من مكة مركزاً لها بالدعوات «التي تخلط السياسة بالحج » (؟). وقال أمين عام الرابطة السيد عبد الله نصيف : «إن المسلمين يعرفون أن الله فرض الحسج للعبادة ، وأمر بأن يحجم كل مسلم عن كل ما قد يعكر الأمن في الحج » (٧٦).

امتدت هذه الحرب إلى لبنان ، فتنادى فريق من رجال الدين ، بل طلب إلى فريق من رجال الدين أن يعقد « مؤتمر الحج الوحدة الإسلامية «فكان ذلك في فندق « البريستول » – جار « السفير » – وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية (٧٧) ، بينما ظل صاحب « دار الإفتاء » يتفرج يقول : لا حول ولا قوة إلا العلى العظيم .

# / أولاً : « قذالف » حمينية

لقد قيل في هذا المؤتمر ما لا يسرّ السنّة وحركة « أمل»

<sup>(</sup>۷۵) السفير : ۱۹۸۰/۷/۱۹۱ (۳۷) السفير : ۱۹۸۰/۷/۱۹۸

<sup>(</sup>۲۷) ۲۰ ۲۹ ، ۲۸ تتوز ۱۹۸۵ (۷۷) ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۸ تتوز ۱۹۸۵

والقذافي والسعودية وعرفات العراق . أمسا المسيحيون «فنصيبهم » منه معروف ، مثلهم مثل أميركا وإسرائيل وفرنسا بريطانيا والأحزاب الشيوعية والقومية والاشراكية واليمينية والعلمانية وإليك هذا البيان الإحصائي ببعض «القذائف » التي أطلقها «أبطال » مؤتمر «البريستول » من «مدافع » آية الله الإمام الحميني ، وهي وإن تعددت على ألف ، واختلفت أشكالها وأوزامها ، فإن هدفها واحد لا هدفان ، و« الله عليم بما تخفيه الصدور » :

١ حول وضع المسلمين في لبنان قال الشيخ محمد مهدي شمس الدين :

آ «إن لبنان (هو) قطعة من هذا العالم (الإسلامي). والمسلمون فيه يعانون من المسألة المذهبية منذ وجوده. وهم عاشوا العهد التركي على شكل ، ثم عهد الانتداب على شكل آخر ، وعهد الاستقلال على شكل ثالث. واجهوا كل نكبات العالم والمسلمين ، إلى أن ترسب كل ذلك في المجتمع اللبنائي في ظل نظام طائفي يفرض عليهم أن ينقسموا ويفرض على هذه الفئة من المسلمين وتلك أن تنقسم ».

ورأى الشيخ ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ، أو رئيس المجلس ،مثل بعضها، « انه حين نسأل ماذا

يريد السنة والشيعة في لبنان لا يكون هناك إسلام ، إنما مشروعان سي وشيعي ، وبطبيعة الحال أن يتصارعا ، ولا بد من تحالفات في المعركة ، في الداخل والحارج ، والنتيجة ضياع كامل للشيعةوالسنة وضياع لبنان وانتصار إسرائيلي حقيقي (٨٨).

أين نزلت هذه ﴿ القَدْيَفَةِ ﴾ ؟

يقال « انها انفجرت في الجو » . . . ويقال « انها شطرت رأس سنتي كان ينظم قصيدة لأنطون سعادة » . وسمعتُ من قال « انها قتلت شيعياً كان يقرأ « رأس المال » ، وقتلت معه روجته التي كانت تعد مائدة ماركسية – لينينية للرفيق جورج حاوى » .

٢ – قال السيد محمد حسين فضل الله: «ما معنى الوحدة الإسلامية عند المسلمين ؟ معناه أن تتحد الطوائف والمذاهب ، وإياكم أن تناقشوا الفكر الإسلامي الذي يتبى هذا المذهب أو ذاك ، المجتمع الإسلامي حساس كما هو وضع لبنان الحاص » (٧٩).

يُعتقد أن هذه و القذيفة المثقفة » قد أصابت مكتب مجلة « الفكر الإسلامي » في « دار الإفتاء » . لم يُصب أحد . كان

<sup>(</sup>۷۸) السفير : ۱۹۸۰/۷/۲۹ . (۷۹) المسدر نفسه .

سعادة المدير العــــام الدكتور حسين القوتلي في الشام . لذلك اقتصرت الأضرار على الماديات .

ويُعتقد أيضاً أنها أخطأت الهدف فسقطت في « أحراج » بكركي

وادعى أحد الإخوان المسلمين (...) في بيروت أن «قذيفة » لا تشبه القدائف، وهي لا من حديد ولا من نحاس ، قد دخلت منز له من الجهة الجنوبية ، فقتلت والدته والحادمة « هاجر » وابنه الطفل « عبد الرحمن » .

٣ – تكلم الشيخ حسين راضي (من علماء المملكة العربية السعودية وأحد المدرسين في مدينة قم الفارسية) فقال:

«كان للثورة الإسلامية الإيرانية دور كبير في تغيير مفهوم الحج من خلال الإفادة من موسم الحج إفادة شاملة على كل الصعد ، خصوصاً على الصعيد السياسي عبر المسيرات والتظاهرات » .

## وقال أيضاً :

«إن على المسلمين أن يفكروا في مناسك حمجهم وفي دينهم ، وأن ينقذوا أماكنهم المقدّسة من الذين لم يكونوا أهلاً للتصدي لمثل هذه الأمور ، إنهم يحاولون طمس هذه الأماكن المقدّسة حتى لا تصل إلى الأجيال اللاحقة ، المشاعر المقدّسة التي يحج إليها المسلمون . وهنا ينبغي أن يطرح سؤال : هذه الأماكن المقدّسة ملك من ؟ هل هي ملك فئة خاصة ورثتها وبقية المسلمين يأتون ويتوسلون للوصول إلى هذه المشاعر لأداء واجباتهم (...)

لقد عملوا على طمس تلك الأماكن المقلسة منذ أن استولوا عليها وقاموا بهدم آثارها وإخفاء معالمها وهدموا قبة إبراهيم ابن النبي » (٨٠٠).

روى شهود عيان «أن فندق «البريستول » كاد يتهاوى عندما أطلقت هذه القذيفة القرمطية » . في هذه الأثناء أفيد عن سقوط عشرين من المصلين في باحة مسجد عائشة بكار . وأفيد أيضاً عن سقوط عشرة أطفال في «بورة » تقع خلف «دار الإفتاء » . ثم تضاربت الأنباء حول هذا «الصاروخ » ، فقيل إنه سوفياتي الصنع ، وقيل إسرائيلي ، وقيل أميركي ، وقيل برازيلي . . . الخ . لكن إذاءة واحدة مجهرلة قالت انه من صواريخ جهم ، واد عت هذه الإذاعة أن زجاج «مركز المقاصد » المصيطبة قد تحطم فجر العشرات من الرجان والنساء والأطفال .

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه .

\$ — ألقى المسؤول السياسي عن « الجماعة الإسلامية » في صيدا الشيخ صلاح الدين أرقدان (سنتي) كلمة قال فيها : « إن المسلمين اليوم يعيشون حالة من التفكك الداخلي في الوقت الذي يعيشون التخطيط الحارجي من الاستكبار العالمي . فالمنطقة التي نعيش فيها تُعتبر مفتاحاً لكل العالم الإسلامي الذي جزأته القوى الاستعمارية بهدف التخطيط لقيام دولة إسرائيل ، وإعلان دولة لبنان واختبار مقدرة المسلمين على مواجهة هذه الدويلة » .

### قال أيضاً:

«إنهم يعتمده ن في منطقتنا قضية التفنيت والتجزئة . ووجّه الاستعمار الدعوة أولاً إلى القومية وعندما آمن (العرب) بالقومية العربية وآمن الفرس بالقومية الفارسية والبرك بالقومية التركية ، نسوا جميعاً اننا مسلمون واننا أمة واحدة ، وجّه الاستكبار الدعوة إلى الاقليمية ثم زرع المذهبية بين السنة والشيعة ، ثم أكثر من ذلك التقسيم بين أبناء المذهب الواحد والصف الواحد حتى بين المحاور في الحزب الواحد » (١٨).

لم يستطع أحد تحديد المكان الذي سقطت فيه هــذه «الارقدانية» . . . ينبغي لها أن تكون قد أصابت إما مقر

<sup>(</sup>٨١) المصدر نفسه .

الحزب السوري القومي الاجتماعي في فردان ، وإما منزل عبد الله الأمين ، (البعثي – السوري) ، أ منزل عاصم قانصو ، (الأمين القطري لمنظمة حزب البعثالعربي الاشتراكي في لبنان )،أو دار الطائفة الدرزية ، في فردان أيضاً . ولا يُستبعد أن تكون قد أصابت المعهد الألماني للدراسات الشرقية ، في زقاق البلاط ، أو معهد غوته ،القريب من السفارة السعودية ، أو مركز دراسات الوحدة العربية ، في شارع ليون – الحمراء ، فأتت على مؤلفات ساطع الحصري (أبو خلدون) وسائر الكتب والمجلات الصادرة عن هذا المركز .

عدت المسؤول عن لحنة الشؤون الحارجية في
 مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد أحمد عزيزي فقال :

« إن العالم الإسلامي يتخبط في دوامة الفقر والعوزّ والتبعية نتيجة هيمنة الاستكبار الشرقي والغربي على رغم القوة العظيمة التي يتمتع بها المسلمون بشرياً واقتصادياً » .

#### أضاف :

« إن المصادر العظيمة للثروة في الأراضي الإسلامية التي يمكن أن تكون ضربة في وجه أعداء الله ووسيلة لرفاه أحباء الله وتقدمهم ، هي الآن في خدمة السياسة الاقتصادية والثقافية لقوى الشرق والغرب الاستعمارية .

إن الهيمنة الثقافية للاستكبار العالمي وتسخيره لوسائل الاعلام مكنته من خلال إيجاد الحلل في النظام السياسي للعالم الإسلامي من أن يوجّه أقسى الضربات إلى كيان الأمسة الاسلامية ».

وقال أيضاً :

د إن هذا البلل في النظام الإسلامي من حلال الهجمات الشرسة على العقيدة الإسلامية بهدف فصل الدين عن السياسة من أجل الحيلولة دون الحضور الفاعل الحي للرسالة في الحركة السياسية ، يمهد الطريق اليوم إلى إنجاح مؤامرات الاستكبار العالمي الأخرى التي تؤدي في النهاية إلى هيمنة الاستعمار على الأمة الإسلامية وتسلطه عليها » (٨٠).

قالت المصادر إنها سقطت في الطبقة الحادية عشرة من بناية شركة «أوجي خلبنان»... فبعثرت المكاتب والكراسي وأحرقت الملفات. وقالت أيضاً إن إحدى شظاياها أصابت «دار الفارابي»... وأخرى أصابت «دار ابن خلدون»... وثالثة استهدفت مجلة «الطريق» فقتلت أح حت من كان هناك ، خفنا على الدكتور حسين مروة فسألنا عنه فقيل لنا «إنه مسافر»!

(۸۲) المصدر نفسه .

أضافت هذه المصادر قائلة إن جريدة «النسداء » هي الأخرى أصيبت ، وأيضاً مجلة «صباح الحير » ... وأكدت أن منزل أحسد العلمانيين ، وهو سني ، في الغربيسة قد احرق ، كما أصيب منزل أو مكتب في الشرقية ، لم تذكر اسم صاحبه ، بل قالت « انه ممن يدعون الناس إلى العلمنة » في النهار ، وإلى الاتحاد بالرب يسوع ، في الليل » . وذكرت « أن الحسائر كانت جسيمة » .

لما وصلت هذه المعلرمات إلى مؤتمر « البريستوں » هتف « الأنطال » جمعاً :

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الحميني إمامنا . الحميني إمامنا . الحميني إمادنا . الحميني إمادنا . الموت لإسرائيل والكتائب وصدام . عاش منتظري وخامنثي ، عزيزي .

الموت لأميركا . الموت لأميركا . الموت لأميركا . . . . عاش طلال . عاش طلال .

٦ - تكلم الشيخ عفيف النابلسي (شيعي من قرية البيسارية - قضاء الزهراني) (منذ مدة حاول حاجز مسلّح تابع لحركة «أمل » في منطقة الغازية - الجنوب اغتياله إلا انه نجا بينما قُتل مرافقه) عن معالم الوحدة الإسلامية على مسترى الفقه والعلاقات الاجتماعية والمشاعر الإسلامية ، فقال:

« إن الممارسات التي قام بها كبار العلماء ولا سيما منهم الإمام الحميني من خلال إصدار الفتاوى التي تدعو المسلمين الشيعة إلى الصلاة راء إمام المسجد من إخراننا المسلمين السنة تأكيداً على الوحدة الإسلامية . وقد خطت الجمهورية الإسلامية خطوة كبيرة على طريق هذه الوحدة » (٢٣).

عندثذ سُمُع السيد محمد حسين فضل اللهيقول: قتلتَــَا والله.

وسُمع أيضاً الشيخ محمد مهدي شمس الدين يصرخ : هذه هرطقة .

ودبت الفوضى في « المؤتمر » . . . فكاد يتذابح الحاضرون لولا خبر جاءهم من مكان على مفاده أن جبر اثيل، فيما كان في طريقه إلى المؤتمر ، رأى هذه القذيفة متجهة نحو المفي عبد الأمير قبلان فتلقفها ، وضعها في جيبه ، وهو يهم الآن باللخول إلى هنا . رعاد الجميع ، كل إلى مكانه ، وسط هتاف هن الفندق :

الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .

جبر اثیل مسلم مؤمن . عاش جبر اثیل . عاش الحق .

(۸۳) المصدر نفسه .

٧ - بعد ذلك وقف إمام مدينة الأهواز (عاصمة خوزستان) السيد موسوي الجزائري ، فرحب بالمؤتمرين (؟!)
 رأكد على «التواصل بالحق والصبر والربط بين العدوان العراقي على جنوب العراقي على جنوب لبنان » ، وقال :

«إن أوجه الشيطان واحدة وإن أوجه الحق واحدة والنصر واحدة أيضاً ، وهذا لم يحصل إلا بعد فه منا للإسلام والأهداف التي تستهدفها هذه التشريعات . أما الذي تحتاج إليه في عبادتنا فهو أن نعي المسؤولية لاكتشاف حقيقة الأحكام والنواميس الإلهية حتى نستطيع تحصين المجتمع الإسلامي من الوقوع في فخ الشيطان وحبائل الاستعمار ، على ذلك فقد بجد أن كثيراً من المسلمين يؤدون الشعائر الإسلامية وفي الوقت ذاته يخضعون للجبابرة والطواغيت ، وهذا يعني أن فه منا للإسلام هو فهم سيط « (٨٤)

عادت الحلبة إلى المؤتمر ، فتضايق « الأهوازي » وقال :

« اتقوا الله . نحن ، الذين هنا ، نفهم الإسلام فهماً عميقاً . غيرنا هو الذي يفهم الإسلام فهماً بسيطاً . كل الذين لم يأتوا

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه .

إِنَى هَذَا المؤتمر لا يفهمون الإسلام . اطمئنوا ! ولكم أن تسألوا جبرَاثيل عليه السلام ، فهو موجود بيننا » .

لم ترد معلومات عما أحدثته هذه «القذيفة » من خسائر في الأرواح وفي الأموال ، ، فلعل صاحبها احتفظ بها للدفاع عن نفسه في لحظة خطر .

وقبل أن يصدر المؤتمر الحج الوحدة الإسلامية » رحباً للغاية . وقبل أن يصدر المؤتمرون «وصيتهم» ألقى إمام مسجد البطاح ، في صيدا ، الشيخ محرم العارفي (سني)، محاضرة تناول فيها واقع الرحدة الإسلامية وسبل تقويتها ، فاقترح حلا للشكلات المسلمين « توعية المسلمين بجميع الوسائل » و « فضح وعاظ السلاطين » و « عدم إثارة الحساسيات » و « التربية الحسنة للأجبال » و « العمل على تحويل معظم المسلمين إلى دعاة » للأجبال » و « العمل على تحويل معظم المسلمين إلى دعاة » و « تعرية الأنظمة والزعامات المنحرفة » و « وضع خطة سياسية مرنة » ر « التنسيق بين الحركات الإسلامية » و « ممارسة العمل الوحده ي » و « مواجهة الاستعمار ، تعبئة المسلمين لمواجهة أعدائهم » (٥٠٠) .

حدَّث أحد الذين كانوا هناك قال : سأل إمام الأهواز شيخاً سنتياً كان الى يمينه قال : ألا تظن أن الشيخ المحاضر هو

<sup>(</sup>٨٥) المصدر نفسه .

من أنسباء ياسر عرفات ؟ قال : وكيف عرفت ؟ قال : هذا عارفي وذاك عرفاتي . . . والله أعلم . قال : صحيح . صحيح . قال : ما الصحيح ؟ قال : الله أعلم . قال : إذن قذائفه لا بد أن تحرق الأخضر واليابس . قال : إن شاء الله .

## ثانياً: الموت للانفصال

تابع المؤتمر أعماله ، فألقى عضو الوفد الإيراني الشيخ مولوي إسحاق (من علماء السنة ايران وعضو مجلس الشورى الإسلامي في محافظة سيستان وبلوجستان) محاضرة قال فيها :

لا ريب أن الإسلام دين وسياسة وليس في الإمكان فصل السياسة عن الدين ، ولذلك نجد جميع العبادات خصوصاً الرئيسية منها مقرونة بالسياسة فلو كانت الصلاة عبادة بحتة لكان أداؤها فردياً أفضل منه جماعة ، وكذلك الزكاة والصوم وصلاة العيدين ، والحج ليس مستثنى من ذلك ، ولو تصورنا الحج خالياً من الجانب السياسي لا نجد دليلاً عقلياً لطوافنا ، ولكن ليس الحج أيضاً مؤتمراً عالمياً ينعقد كل سنة لأهداف رلكن ليس الحج أيضاً مؤتمراً عالمياً ينعقد كل سنة لأهداف سياسية بحتة ، فهو على علاقة أساسية بالروح والمعنويات والعبادة ، وباختصار الحج صورة صغيرة عن كل الإسلام » .

وأورد الشيخ إسحاق آيات من القرآن تتناول فريضة الحج وقال : «جعل الله البيت الحرام محلاً للعبادة وموضعاً لطلب الثواب ، وأمناً للعابدين ، ولا بد أن يبقى بيت الله مكان أمن دائماً ، أليس لنا حق أن نعالج في هذا المؤتمر قضية أمن بيت الله ، فبعدما احتلت إسرائيل أرض فلسطين الإسلامية وأخرجت القبلة الأولى من أيدينا زحفت وتوسعت حيى وصلت إلى بيروت لتهدد الحرمين الشريفين تنفيذاً لمخطط السيطرة على العالم كله ، وإذا قلنا بعد ذلك الموت لإسرائيل ولأميركا التي تساعدها فهل ذلك جريمة ؟ » (٨٦) .

إذ ذاك صرخ الحميع :

الموت القبلة . الموت الإسرائيل . الموت الأميركا .
 الموت الممارونية السياسية . المرت الشمال . الموت المغرب .

علَّق إمام الأهواز فقال :

- جب أن تكون قذيفة الشيخ إسحق استهدفت الكتائب .
   وقال إمام آخر يُعتقد أنه عراق :
  - بل يجب أن تهدم قذيفة الشيخ إسحق مقر الكتائب .

کر فرد جبرائیل ضاحکاً :

(٨٦) المصدر نفسه .

جاءي علم من الله عليم أن قذيفة شيخنا الجليل حفظه
 الله تعالى سقطت في أحد أحياء النصارى فأوقعت مثات القتلى
 والجرحى .

أجاب الشيخ إسحق مقهقها :

مثل بعضها يا سيدي جبرائيل .

وعلا صوت أحد الصحافيين اللبنانيين ممن حضروا المؤتمر قال :

- مثل بعضها . الحركة الوطنية مثلها مثل الكتائب . لا فرق بين مقر حزب وطني ، بين حي النصارى . فتشوا عن أصل أي من الأحزاب التي عندكم فإنكم واجدون حتماً ان مؤسسه إما نصراني وإما درزي أو يهودي . ماركس مثلاً . أنطرن سعادة . ميشيل عفلق . كمال جنب لاط . كلهم أعداء الإسلام . . والذي والقرآن . كلهم أعداء القبلة .

اضطرب الشيخ إسحق فسأل جبراثيل :

ـ سيدي الملاك ، هل يعني هذا أنني مجرم ؟

قال جبرائيل :

أعوذ بالله . اطمئن ! ان قانيفتك والله قد وصلت إلى
 حيث يجب أن تصل .

عمت الفرحة المؤتمر ، ودوت الهتافات :

- الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .

ثم نهض إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد (شيعي لبناني ) قائلاً :

«إن حل مشاكل الفرقة بين المسلمين يكون في الحروج من لعبة لبنان واللجوء إلى الإسلام ، ولا حل لمشكلتنا إلا بوضع أوراقنا السياسية في يد الذين طرحوا الإسلام حلا بحمهوريتنا المشاكل ونادوا بنصرة المستضعفين ، أن نتصل بجمهوريتنا الإسلامية في إيران وبإمامنا الحميني العظيم ، وبذلك يكون لنا سند نرهب به عدو الله وعدونا » (١٨٠٠).

سأله الشيخ إسحق:

من عدونا ؟

قال عبيد:

ــ الكتائب ، رالقوميرن والشيوعيون وإسرائيل .

<sup>(</sup>۸۷) المصدر نفسه.

- قال الشيخ إسحق:
- ـ رددوا : الموت للكتائب .
  - رد أحدهم :
- \_ بل الموت للقوميين والشيوعيين والانفصاليين
  - قال الشيخ إسحق:
  - هؤلاء قتلَتُهُم «قذیفتی » مثلما قالوا .
    - قال عسد:
  - \_ لقد نسى الشيخ . . . فماذا عن إسرائيل ؟
    - رد الشيخ إسحق :
- المهم أن تقتل الكنائب والقوميين والشيوعيين .
  - صرخ الجميع :
- عاشت الوحدة الإسلامية . عاش الحميني . الموت الكتاث والقوميات . الموت للإلحاد . الموت للانفصال.
- إذ ذاك انتصب السيد إبراهيم الأمين (شيعي) يلقي كلمة «حزب الله»، فتناول الثورة الإسلامية في إيران، والمقاومة ضد إسرائيل في لبنان، وقال:
- «إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران غير الحريطة

السياسية في المنطقة رالعالم ، وكان تجربة لوجود مشروع الأمة الإسلامية ، وقد تبع هذا الانتصار تنفيذ موامرة «كامب ديفيد » ، اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ، استشهاد السيد محمد باقر الصدر ، تفكك جبهة الصمود والتصدي ، مؤتمر فاس ، الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية ، ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي وكانت نتائجه إنشاء لجنة الإنقاذ التي دخل عليها زعماء فرضتهم الحرب ، مجزرة صبرا وشاتيلا ، مجيء القوات المتعددة الجنسيات ، وقبول الزعماء الفلسطينيين وعلى رأسهم ياسر عرفات وهذا يُعتبر خيانة بنظرنا » .

## وقال أيضاً :

« نتيجة ذلك كانت الحرب بين أميركا ، إسرائيل وفرنسا وبريطانيا والكتائب من جهة ، وبين الشعب اللبناني (؟) فلدخل أفراد في الحرب مع إسرائيل وحلفائها ، وكانت حالة المقاومة الإسلامية التي هزمت إسرائيل ، بفضل الإمام الحميني والثورة الإسلامية في إيران و « الحرس الثوري » الذين صنعوا الإنسان في لبنان ، وكان الحدث الكبير الثاني .

وقد أدى انتصار المقاومة الإسلامية على إسرائيل إلى إعادة الوجه الحقيقي للصراع مع إسرائيل ، وجعل الأمن في

إسرائيل أسوأ مما كان سنة ١٩٤٨ ، ورسم الحيار الثالث في مواجهة الظلم وهو الحيار الحسيني الكربلائي » (٨٨).

تلاه رئيس الوفد الإيراني عضو لجنة الشؤون الحارجية في مجلس الشوري الإسلامي آية الله جنتي فألقى كلمة أشار فيها إلى أن الحكومة الإسلامية في إيران أرست قواعدها . ومها قاله :

«في موسم الحج يجب أن تقوى الروابط وتتوثق ، بين المجتمعات الإسلامية ، باعتبارها عائلة واحدة ، والكعبة هوية هذه العائلة ، نحن نتمنى أنه ببركة اليقظة الإسلامية الكبرى التي يعيشها المسلمون بفضل دماء الشهداء الزكية التي اريقت من أجل ترسيخ هذه اليقظة نتمنى بفضل ذلك وبعون الله أن ترتفع ممارسة فريضة الحج العظيمة عن مستوى الفوضى والهبوط ، وبالاستفادة من هذه الفريضة المباركة وتحقيق تلك المفاهيم فإن العالم الإسلامي سوف يعيد أمجاده التاريخية (؟) ، ينقذ أبناء إبراهيم محطم الأصنام من أيادي الحبابرة والمستعمرين » (٨٩) .

وكانت الكلمة الأخيرة في المؤتمر للشيخ محسن عطوي

<sup>(</sup>۸۸) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۸۹) المصدر نفسه .

(شيعي - لبناني ) الذي تحدث باسم «تجمع العلماء المسلمين ». وبعد أن شكر عطوي المشاركين في المؤتمر أشار إلى «أن الحركات الإسلامية التي هدفت إلى تغيير واقع المسلمين ، فقد معظمها فعاليته، لأنه ظل يرصد الواقع المنحرف ولم يقتحم فتجمد وتحوّل إلى مجرد تراث ، أما البعض الآخر فتحول إلى تيار واسع لأنه فضل الاقتحام ».

وتحدث الشيخ عطوي عن د ر «تجمع العلماء » (؟) خصوصاً في مجال الوحدة الإسلامية فقال :

« إن هذا المؤتمر يتكامل مع أمثاله من المؤتمرات التي تعقد في العديد من بلدان العالم لمناسبة الحج ، يتوافق معها في المضمون والغايات التي تمثل وحدة آمال المسلمين ، ووحدة مساعيهم لمواجهة مشاريسع السيطرة التي تقوم بها القوى المستكبرة » (٩٠٠ .

وعلت الهتافات:

\_ الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .

الحميني إمامنا . الحميني إمامنا . القبلة هدفنا .

صرخ الشيخ عطوي :

صرح السيع عطوي .

(٩٠) المصدر نفسه .

الموت للاستكبار . الموت للكتائب . الموت للقوميين والشيوعيين . الموت للانفصال .

رد آیة الله جنتی :

الموت لجميع الحركات القومية .

عاشت الثورة الإسلامية

عاشت الجمهورية الإسلامية

العراق لنا ، الكويت لنا ، الكعبة لنا . القبلة لنا .

ورفع الشيخ مولوي إسحق يده صارخاً بصوت مضطرب :

\_ لينان لنا . الكعبة لنا . الحق لنا

فردد الحاضرون :

ــ لبنان لنا . الموت للكتائب . الموت للاستكبار

الموت للقومية والشيوعية والسعودية . الموت للانفصال.

### ثالثاً: القرارات والتوصيات

بعدما سكتت الحناجر «الحمينية » رمدافع آية الله ، ألقى الشيخ زهير كنج البيان التالي الحتامي وجاء فيه ما يلي :

« بدعوة من تجمّع العلماء المسلمين في لبنان عقد في

بيروت مؤتمر «الحج والوحدة الإسلامية » وشارك العديد من العلماء والأساتذة من البلاد الإسلامية ، في الجلسات التي ألقي فيها العديد من البحوث والكلمات التي تركزت حول مسائل الحج والوحدة وقضايا العالم الإسلامي ، وقد توزع المؤتمرون على خمس لحان فرعية توسعت في مناقشة ما طرح وهي : لحنة الحج والعبادة ، لحنة الحج والوحدة الإسلامية ، لحنة الحج والسياسة ، لحنة الحج والاقتصاد ، لحنسة الحج والثقاقة » .

اتخذت اللجان القرارات والتوصيات الآتية :

أولاً: دعوة المسلمين إلى تحكيم الإسلام في أنواحي مظاهر حياتهم .

**ثانياً:** العمل على التواصل بين المسلمين عن طريق إيجاد جامعات إسلامية مشتركة وعبادات مشتركة وتعميم الثقافة الإسلامية وإنشاء وكالة أنباء عالمية إسلامية

**ثالثاً:** دعوة المسلمين إلى الاستفادة من موسم الحج على أساس أنه موسم وحدة بين المسلمين جميعاً لما يمثل من معان وحدوية في الشكل والمضمون.

رابعاً: الدعوة إلى أن يأخذ الحج دوره السياسي في إعلامه الولاء بله وللرسول وللمؤمنين والتبرؤ من أعداء الله

\_\_\_\_\_

(٣٤) المقصود سورة التوبة . جاء في « تفسير ابن كثير » للامام ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤ ه): « هذه السورة الكريمة من الواخر ما - نزل على رسول الله ( ص ) كما قال البخاري حدثنا شعبة عن أبي اسحق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) وآخر سورة نزلت براءة ، وانما لم يبسمل في أولها لان الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الامام بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عشمان رضي الله عنه وارضاه » . . . و « قال أبو معشر المدنى حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبا بكر على الموسم (موسم الحج) سنة تسعوبعث على بن ابى طالب بثلاثين آية او اربعين آمة من براءة فقراها على الناس يؤجل المشركين أربعة اشهر يسيحون في الارض فقرأ عليهم يوم عرفة أجلهم عشرين من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشرا من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبیت عربان » . و « قال ابن ابی نجیح عن مجاهد ( براءة من الله ورسوله ) الى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كأن له عهد او غيرهم فقفل رسول الله (ص) من تبوك حيث فرغ فأراد رسول الله (ص) الحج ثم قال: «انما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا الحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » فأرسل أبا بكر وعليا رضى الله عنهما فطافا بالناس اربعة اشهر في الاشهر المتواليات عشرونمن ذي الحجة الى عشر يخلون من ربيع الآخر =

ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال الا أن يؤمنوا وهكذا روى عن السدي وقتادة وقال الزهري كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلمخ المحرم وهذا التما شدر من كفير على المناز وهذا

القول غريب وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وانما ظهر لهم امرها يوم النحر حين نادى اصحاب

رسول الله (ص) بذلك . . » .

ومن آيات سورة التوبة : (۱) « براءة من الله ورسوله الى من عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين » (۲) « وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين في معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » في معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا اليهم عهودهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين » (٤) فاذا السلخ وخذوهم واحصروهم واعقدوا لهم كل مرصد فان وخذوهم واحصروهم واعقدوا لهم كل مرصد فان الله غفور رحيم » ( تفسير ابن كثير طبعة دار الفكر الله غفور رحيم » ( تفسير ابن كثير طبعة دار الفكر الله غفور رحيم » ( تفسير ابن كثير طبعة دار الفكر

١٤٠١ ه ١٩٨١ م ، ج ٢ ص ٣٣٦/٣٣٢ ) . ان في توصيات مؤتمر الحج والوحدة الاسلامية ومقرراته ما يعنى التهديد للسعودية تماما مثلما هدد

ومعرراته من يعني التهديد السعودية نهاما متلها هدد محمد وعلى وابو بكر « المشركين » . فهل أن عهد السعودية في خطر ؟ وهل سيتولى الخمينيون موسم الحج بدلا من المملكة العربية السعودية ؟!

خامساً: إدانة النظام السعردي لمحاولته إفراغ الحج من محتواه السياسي عبر منعه للمظاهر السياسية في الحج وإدانة الأنظمة العملية التي تقيد سفر الحجاج ومناسكهم .

سادساً : الدعوة لرفع القيود الموضوعة على الدعوة الإسلامية في موسم الحج .

سابعاً: الدعوة لإيجاد مينبر حُرَّ في بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف يخضعان المجنَّة مشرفة من علماء الإسلام.

ثامناً: الدعوة إلى إنشاء لجنة إسلامية عالمية تشرف على إدارة الحرمين الشريفين .

تاسعاً: توسيع مؤتمرات الحج والوحدة السنوية وإنشاء أمانة عامة دائمة تشرف على متابعة تنفيذ مقرراتها.

عاشراً: الدعوة إلى اتباع قيادة العلماء الممثلة اليوم بقيادة الإمام الخميني والنزام المنهج الذي يضعه لطريقة التحرك السياسي في الحج .

حادي عشر: فضح الأنظمة العميلة وكل م<sup>4</sup>يري النزعات المذهبية والعرقية والجاهلية بين المسلمين المز رين لحقيقة الإسلام.

**ثاني عشر :** العمل على توعية الأمة الإسلامية على حقيقة إسلامها واعتباره ديناً ونظاماً شاملاً لكل مناهج الحياة .

ثالث عشر: توجيه التحية للمجاهدين المسلمين العاملين لتحكيم شريعة الإسلام في كل مكان واعتبار المقاومة الإسلامية مثلاً يُحتذى وإبراز ذلك للرأي الإسلامي العالمي (١٩١).

## رابعاً : الولاء للخميني

ووجه المشاركون في المؤتمر برقية إلى الإمام الحميني جاء فيها :

« نرفع إليكم من مؤتمر الحج والوحدة الإسلامية في بيروت باسمنا وباسم جميع المسلمين في لبنان أسمى آيات التقدير معلنين لكم الولاء قائداً للمسلمين ومجدداً لعظمة وكرامة المسلمين ، ومن خلالكم نرفع تقدرنا للشعب الإسلامي المجاهد في إيران تحت رايتكم حيث لكل المسلمين المثل الأعلى في الجهاد والتضحية داعين إلى الله العلى القدير أن ينصركم وأن يقرب الطريق إلى القدس تحت رايتكم انهسميع مجيب » (١٠٠).

<sup>(</sup>٩١) (٩٢) السفير : ١٩٨٥/٧/٢٩ .

## خامساً : المروّعون

من المفترض أن يكون هذا المؤتمر قسد هز المسيحيين وروّعهم ، فلطالما أعلن هؤلاء (المسيحيون) حوفهم من التيارات الإسلامية الراديكالية والمتطرفة ، وهم ، على كل حال ، أعام بمصيرهم .

وما يُخجل منه هو أن يسود المسلمين ، في هذا العصر ، التوهيم أنهم «يحاربون» إسرائيل ، وأنهم «سيقضون» عليها ، وأن الطريق إلى القدس «يقربه الله تحت راية الحميني» ، بينما الحقيقة هي أن الذي يحاربونه والذي سيقضون عليه إنما هو جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي ، ألا وهو «المجتمع المسيحي» ، كما سيدمرون الاقتصاد العربي ليكثروا من الفقراء والمحرومين والمتسولين!

هل نلوم المسيحيين والحكم إذا ما قر رأيهم على أن «مواجهة المقررات الحطيرة التي خرجت بها خلوة المختارة (ومقررات مؤتمر الحج والوحدة الإسلامية) تتطلب موقفاً مسيحياً واحداً يحبط المؤامرات الداخلية الحديدة » (٩٦) ؟!

ما أكثر الذين روّعهم وخيتّب آمالهم مؤتمر الحج والوحدة الإسلامية !

على أن « الخائف الأكبر » هو الفريق السنّي بكل تأكيد .

من الذي يصدّقأن السعودية بما لها على الجمعيات والمؤسسات الحيرية الإسلامية اللبنانية ، وعلى زعماء لبنانيين ، وصحافيين ، وكتاب ، وشعراء ، ورجال دين،من فضل، تُـشَمَّمُ وتُسسَبُّ في بيروت ؟

أين صائب وتمام سلام ؟

أبن المفتي الشيخ حسن خالد ورجال «دار الإفتاء » ؟

أين جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ؟

أين سليم الحص والصلُّحيَّان والبربير ؟

أين كمال شاتيلا ؟

أين المرابطون ؟

أين« الأمير » السعودي ـــ الصيداوي رفيق الحريري ؟

أين « المحافظون » على القرآن ؟

ماذا قالت السعودية لزعماء السنَّة في بيروت ؟

هل صحيح أن «جميع المسلمين في لبنان يرفعون إلى

الحميني أسمى آيات التقدير ريعلنون له الولاء قائداً للمسلمين ومجدداً لعظمة وكرامة المسلمين » ؟!

وأصدقاء القرآن ، الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها وغير أوقاتها ، ما حالهم ؟

كيف يمكن الربط بين «العدوان العراقي على جوب إبران » والعدوان الصهيوني على جنوب لبنان ؟

ماذا عند الدكتور عبد المجيد الرافعي وكل « العراقيين » ؟

ما يجب أن نقوله الآن وليس غداً ، هو أن «القبضة السورية الفولاذيــة » هي التي تلجم أولئك «الحمينيين » وتردعهم عن الأفظع والأشنع ، ولكن إلى متى ؟

جاء في كتاب « الإصابة في تمييز أسماء الصّحابة » لابن حَجَر العسقلاني (٩٤) ، ما يلي :

<sup>(</sup>٩٤) ابن حَجَر العسقلاني : احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، ابو الفضل ، شهاب الدين ، ابن حَجَر ( ٧٧٣ - ٧٥٨ه = ١٣٧١ - ١٤٤١م ) : من أئمة العلوم والتاريخ . اصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاته بالقاهرة . ولع بالادب والشعر ثم أقبل على الحديث ، ورحل الى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ ، وعلت له شهرة فقصده =

«روت السيدة عائشة قائلة : قال رسول الله (ص) لأصحابه : إنما مثل أحدكم ومثل ماله ومثل عمله ومثل أهله كمثل رجل له ثلاثة أخوة فقال لأخيه الذي هو ماله حين حضره الموت : قد نزل بي ما ترى فما عندك ؟ قال : مالك عندي غنى ، ولا نفع إلا ما دمت حيا ، فإن فارقنني ذهب بي إلى غيرك .

فالتفت النبي ( ص ) فقال :

أي أخ ترونه ؟ قالوا : ما نرى طائلاً . قال : ثم التفت إلى أخيه الذي هو أهاه . فذكر نحوه فقال : أقوم عليك فامرضك ، فإذا متَّ غسلتك ،وكفنتُك وحملتُك ودفنتُك ،

الناس للاخذ عنه واصبح حافظ الاسلام في عصره ، قال السخاوي ( تلميذه ) : « انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الاكابر » وكان فصيح اللسان ، راوية للشعر ، عارفا بأيام المتقدمين واخبار المتأخرين ، صبيح الوجه . وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل . اما تصانيفه فكثيرة جليلة ، منها « الدرر الكامنة في اعيان المئة الثامنة » اربعة مجلدات ، و « لسان الميزان » ستة اجزاء ، تراجم ، و «الإحكام و « الإصابة في تعييز اسماء الصحابة » و « فتح و « الاصابة في تعييز اسماء الصحابة » و « فتح الباري في شرح صحيح البخاري » الخ. الخ.

ثم أرجع ُ فاخبر عنك من سأل ، قال : فأي أخ هذا ؟ قالوا : ما نرى طائلاً . ثم قال لأخيه الذي هو عمله نحوه فقال : أَتبعُك إلى قبرك وأقيم ُ معك وأونيس ُ وحشتك ، وأقعُد ُ في كفينك فلا أفارقك قال : فأي أخ هذا ؟ قالوا : خير أخ . قال فقام عبد الله بن كرة الليثي ، فقال : أي رسول الله ، أتأذن لي أن أقول على هذا شعراً ؟ فقال : نعم . قال : فبات ليلته ، وغذا فقام على رأس رسول الله (ص) ، فقال :

إني ومالي والذي قد من يدي كراع إليه صحبة ثم قائل لأصحابه إذ همم ثلاثمة إخوة أعينوا عملي أمري السذي نازل

قال : فما بقي عند النبي (ص) ذو عين تطرف إلاّ دمعت عيناه » <sup>(١٥)</sup> .

ها هو سيف الحميني ، في بيروت ، يقطر دماً ، فاستعدرا أمها الكاؤون !

قالت السعودية وليبيا والعراق والكويت والإمارات : أين أخى الذي هو مالي ؟

<sup>(</sup>مه) خرجه د. سامي مكي العاني في « الاسلام والشعر » المذكور سابقا ص ٦٢/٦١ .

ردَّت السنّة وجماعة بغداد وليبيا والحليج : الظروف صعبة . . . الأخ يصبر على أخيه .

أجابت الشيعة: نحن كربلائيون . خرجنا من القمقم ولن نعود إليه .

قــالت الأحزاب : قتلَمَنا الحميني و «حزب الله » و « المسلمون المتشددون » « والإخوان » . . .

قال لبنان : آه من «حرب المسجدين» و «حرب الوظائف » و «حرب الحج » !

قال الحق : آه من «حرب على ومعاوية »!

# الإسلام كلَّد فِي دمشق إ

# حدَّثني شيخ دمشقي قال :

الحج ، فأتى يسلم عليه عدد من علماء المدينة ووجهائها ، الحج ، فأتى يسلم عليه عدد من علماء المدينة ووجهائها ، فقال الزائر «متلطفاً» : «إن لنا على الشام أشياء وأشياء ، ولكننا نحب دما ثتكم وظرفكم (كياستكم) » . فرد عليه أحدهم قائلاً : «ما هذه الأشياء؟ » قال : «معاوية . يزيد . وما حولهما » . قال الدمشقي : «إن أهل الشام لا يرون تعمير «المقامات » ، ومع ذلك ففي مسجد بني أمية تعمير «المقامات » ، ومع ذلك ففي مسجد بني أمية «مشهد »للحسين ، وبجواره قبر للسيدة رئيبة (بنت علي ) ، وكثير وفي جنوب المدينة قبر للسيدة زينب (بنت علي ) ، وكثير من أمثال ذلك ، وكلها مبني على الوهم إذ لا حقيقة لأحد أنه من أمثال ذلك ، وكلها مبني على الوهم إذ لا حقيقة لأحد أنه

قبر فيها، وهذا من محبةالشاميين لآل البيت بينما حقيقة دمشق الها أموية وعزها أموي ، بفضل معاوية و من حوله ، ولكنك لا تجد في دمشق من اسمه معاوية أو يزيد ، حتى إن قبراً أو معلماً لأي منهما لا يُعرف تماماً ، فليس عندنا من يكرمهما أو يعظمهما ، كما لا يخلو بيت دمشقي من علي وحسن وحسين ، بل وحتى «قمبر » (خادم علي ) ! أليس هذا ، يا صاحب السماحة ، دليلاً على إسلامنا وعلى حبنا لسيدنا علي وآل البيت ؟ » فسكت المرجع الشيعي ، ثم سأله الدمشقي : لقد سمى سيدُن على وأبناؤه أولاداً من أولادهم باسم أبي بكر وعمر وعائشة ، فهل ترى الآن من استن بسنتهم وسمتى ولداً له أبا بكر أو عمر أو عائشة ؟ » . فلم يتحر المرجع جواباً ، وصرف الكلام إلى موضوع آخر » !!

وكان قد حدّني ، قبله ، «سيّد » نجفي مُعَمّم قال : «جثتُ دمشق لزيارة مشهديّ الإمام الحسبن والسيدة زينب عليهما السلام ، فأدهشتني شدة تكريم الدماشقة للإمام وعَمّته ، فقلت لشيخ شامي التقيته في المسجد الأموي : أريد أن أرى قبريّ معاوية ويزيد ، فرد مستغرباً أو مستنكراً : ليس في الشام قبر لمعاوية أو يزيد يُزار . قلت : والقصر الأخضر قصر معاوية ؟ قال : هنالك «خربة » يُقدر انها هي «القصر قصر معاوية ؟ قال : هنالك «خربة » يُقدر انها هي «القصر

الأخضم ».

وتابع النجفي قائلا :

"ولما علمت منه أين تقع هذه (الحربة " قصدتها ، فإذا هي «مزبلة " أو «مربط " للدواب ، رأيت ، عندها ، صبية يبرزون ويبولون ، وذباباً أزرق،الواحدة بحجم الصرار، وكلاباً جراباً ، وهررة ، فبدت لي كأنها بؤرة العار كله ، والفساد كله ، والظلم كله ، فرفعت رأسي قائلاً : السلام عليك يا إمام الحق والهدى ، يا ابن أبي طالب ، وعلى أولادك وأحفادك الأثمة الطاهرين ، ولعن الله معاوية ويزيداً وبني أمية قاطبة ، ولعن الله من حارب معهم وأيدهم وأجبهم وشجعهم . ثم قفلت عائداً وفي نفسي اعتزاز كبير بهذا القضاء التاريخي العادل والمبرم الذي نزل بهذه الأمة الفاسدة الفاجرة ، وحمدت الله سبحانه وتعالى ، إذ شرّف أثمتنا وعصمهم من الحطأ وحفظهم ووقاهم من كل مكروه إلى و الدين " .

أجل !

لله لقد نسبت المدينة أميرها وشيخها وسيتدها وأستاذها ، معاوية بن أبي سفيان ، إما خوفاً وإما إرضاء لمحيطها المهزوم والمحرّون والمترجّع والمعقد ، وربما للسببين معاً .

وأياً تكن الأسباب ، فإن هذه هي « الكياسة » التي تحب الشبعة أن تتُحطاها ؟! ولكن أليس من العار أيضاً أن يطول هذا الجنُحود والنكود لعظيم في السياسة والإدارة والقتال

والحوار ، وفي كل عام يتراجع العرب ألف خطوة إلى الوراء؟ إني أعتقد أن علياً والحسن والحسين وسائر الأثمة الطالبيين قد كُرَّموا وعُظَموا كثيراً، فما جادوا علينا إلا بالمزيد من العقد والهواجس والأزمات والأحزان ، التي حرمتنا من متعة التفكير والعقلانية ، ومن لذة الانتصار على ذاتنا بما حملت من عيوب وأمراض وأدران .

سلم وإذ «يتوافد رجالات المسلمين في لبنان على دمشق ليمثلوا أمام «محكمة الصلح» ، وقد أعد كل مطالعته» ، حسبما جاء في ورقتك الثانية ( ٢٧ حزيران ١٩٨٥) ، وإذ « الإسلام يبقى حكماً » ، كما يقول المفتى خالد ، فمعنى هذا أن الإسلام كله في دمشق ، وتحديداً في «قصر المهاجرين» ، بل في مكتبي الرئيس حافظ الأسد ونائبه السيد عبد الحليم خدام . حتى ان الرئيس الأسبق سليمان فرنجية ( الماروني) قال ظهر يوم الاثنين ( ١٩٨٥/٧٢٩) لدى وصوله إلى دمشق : «إن زيارتي لدمشق هي حَجّ سياسي ، وعلى كل إنسان عربي له علاقة بالسياسة أن يزور سوريا ويتبادل الرأي مع السيد الرئيس حافظ الأسد حول كل قضايا أمنا » (١٩٠٠) وسواء رضي علي أو لم يرض ، فإن قولا كهذا لن يقبله وسواء رضي علي أو لم يرض ، فإن قولا كهذا لن يقبله لا الملك فهد ولا الإمام الحميني ، كما لن يقبله القذافي ومبارك

(٩٦) صحف الثلاثاء: ١٩٨٥/٧/٣٠.

والحسن الثاني وصدام والحسين !

للسلمين ورؤساءهم وأمراءهم وشيرخهم ، وحركت المسلمين ورؤساءهم وأمراءهم وشيرخهم ، وحركت «عاطفتهم » (النبيلة ) ، من السعودية إلى الأردن إلى العراق وإلى كل الخليج ، فإلى ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس وصولاً إلى بلاد فارس ، فبدا المسلمون وكأنهم أمة ، احدة فعلاً ، حيث أجمع هؤلاء وأولئك على إدانة الشيعة (اللبنانيين) واستكبروا «حرب المخيمات » واستفظعوها ، فمنهم من بعث بقميص عثمان وناقة عائشة «أم المؤمنين » إلى بيروت الغربية ، فعاد تاريخنا «القبلي » يترنح لا من سكر أو شكاة ، بل لأن المرض فينا ، ومنا الجرح والألم ؟! منهم من هدد وتوعد عبر الرسائل والرسل ، أو عبر «الأصدقاء» و«الشركاء».

فمثلاً لا حصراً ، وزعت ، في ليبيا ، « وكالة الجماهيرية للأنباء » تعليقاً جاء فيه : « إن عرفات بريء هذه المرة وقد تأكد الآن أن طرد عرفات وقيادته ( من دمشق في حزيران ( ١٩٨٣ ) كان جزءاً من مخطط سيّم بموجبه طرد القيادات الفلسطينية الأخرى من المنطقة وكذلك القيادات الوطنية اللبنانية بحيث لا يبقى في النهاية إلا الشيئة والموارنة » (٩٧) .

(۹۷) النهار : ۱۹۸۰/۹/۱ .

وبالنسبة إلى «حرب المخيمات » لاحظ التعليق أن « بعض الأطراف يحاول تقليل الهجوم على المخيمات الفلسطينية وتحميل عرفات المسؤولية عنه بحيث يصير كبش المحرقة ، وذلك لمصلحة أولئك الذين هم في أصل طرد الفلسطينيين (...) وأياً كانت الأخطاء السياسية للسيد ياسر عرفات ، فلا يمكن أن تبرر المجزرة — ضد الفلسطينيين وسفك دمائهم من دون احترام القيم الدينية والأخلاقية » (١٨٠).

على هذا الإعلان الليبي ردّ رئيس حركة « أمل » الوزير نبيه برى قائلاً :

«إن الذي أقدم على خطف الصدر قبل ٧ سنوات في الوقت الذي كانت إسرائيل في جزء من الجنوب اللبنائي ، وبتواطؤ بعض الفتات الفلسطينية ، والذي يحرض على الفتنة بين المسلمين بهذا الكلام ، هو أول من وضع الإسفين لتجزئة لبنان وتفتيت الصف الإسلامي والتمهيد لإيجاد كانتونات وإسرائيلات في المنطقة تتيح بقاء مثل هؤلاء المستعمرين في مراكزهم » .

وقال أيضاً :

و ولولا سوريا وقيادة سوريا والمقاومة الجنوبية لنُـفُـدُت

<sup>(</sup>٩٨) المصدر نفسه .

هذه المخططات التي بدأت بخطف مؤسس أفواج المقاومة الوطنية اللبنانية » (<sup>(۱۹)</sup> .

ثم عاد العقيد القذافي ليقول : « إذا كنا نعتبر شارون عدواً فإننا يجب أن نعتبر نبيه بري عدواً وأن دمه مستباح والإسلام منه براء » (١٠٠٠) .

وردٌ عليه رئيس المكتب الإعلامي المركزي لحركة «أمل» الشيخ حسن المصري فقال :

« من همّوان الدنيا على الله أن يصل أمثال القذافي إلى ما وصل القذافي عينه حيث بدأ صورة وينتهي كذباً وتدجيلاً ، هذا القذّاف الدم الذي تسلّق على رقاب المسلمين الليبيين تحت غطاء أميركي كثيف من القواعد العسكرية المنتشرة على بضعة أمتار من مركز ثورته المفتوحة على أبواب الشيطان الأكبر » .

وأضاف الشبخ المصري يقول :

« هذا المقذوف إلينا من غياهب الصهيونية الضيقة خيث نشأ في الرحم اليهودي (والدته يهودية) وشبّ في الحضن

<sup>(</sup>٩٩) المصدر نفسه .

۱۹۸۰) النهار : ۱۳ حزیران ۱۹۸۰ .

الأميركي وأراد أن يصل إلى مركز الإفتاء الإسلامي في أمة محمد كما فعل جد"ه الأول كعب الأحبار (١٠١) ، فيما قفز قفزة واحدة من اليهود إلى افتاء المسلمين والدس على الله فاقى كعب الأشرار القذافي أخيراً بوجوب قتل نبيه بري . وهذا على ما يبدو حسب قوانين كتابه الأخضر البديل عن القرآن » (١٠٠) .

(١٠١) كعب الاحبار ( ... ـ ٣٢ هـ = ٠٠٠ ـ ٢٥٣ م)
هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري، ابو اسحاق،
تابعي ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهدود في
اليمن ، واسلم في زمن ابي بكر ، وقدم المدينة في دولة
عمر فاخذ عنه الصحابة كثيرا من اخبارالامم الفابرة،
واخذ هو من الكتاب والسنة وعن الصحابة ، وخرج
الى الشام فسكن حمص ، وتوفي فيها عن مئة واربع
سنين ،

الاعلام \_ الزركلي \_ دار العلم للملايين \_ الطبعة الخامسة ص ۱۹۸ ، المجلد الخامس ، ص ۲۲۸ .

قيل ان عمر بن الخطاب سأل كعب الاحباد: يا كعب هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة ؟ فقال كعب: أجد في التوراة قوما من ولد اسماعيل ، اناجيلهم في صدورهم، ينطقون بالحكمة ، ويضربون الامشال ، لا تعلمهم الا العرب .

عن العمدة ٢٥/١ ، عن « الاسلام والشعر » ، المذكور سابقا ص ١٥ . المذكور سابقا ص ١٥ . (١٠٢) النهار : ١٩٨٥/٦/١٤ . وسبق أن بعث القدافي ، بصفته رئيساً لقيادة القوى الثورية العربية التي أنشئت حديثاً (؟) برسائل إلى الله كل الفصائل المتقاتلة حض فيهدا على مساندة الفلسطينيين والدفاع عن غيمي صبرا وشاتيلا ضد المجازر التي تتعرض لها اله (١٠٠٠).

وفي تقرير عن الأحداث حول المخيمات ، الهمت إذاعة طرابلس «أمل » بأنها «شنّت هجمات بربرية على هـــذه المخيمات وارتكبت مجازر في حق اللاجئين الفلسطينين» (١٠٠٠).

وفي بغداد ندّد العراق بما سمّاه «المأساة» التي تواجه الفلسطينيين ، في محيمات اللاجئين حول بيروت ، ودعا الدول العربية إلى القيام بكل شيء ممكن لوقف القتال ، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ناطق باسم وزارة الحارجية : «إننا تلقينا بألم وقلق واشمئزاز إلى حد كبير الأنباء عن المأساة التي يواجهها الفلسطينيون في محيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة » (١٠٠).

وكتبت صحيفة «الأنباء» الكويتية في مقال الهتتاحي عنوانه «هذا الدم المستباح» تقول:

<sup>(</sup>۱۰۳) النهار: ۲۲/٥/٥٨٥١ .

<sup>(</sup>١٠٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٠٥) المصدر نفسه .

« إن اللم الفلسطيني أصبح مستباحاً والشرف الفلسطيني مستباحاً والمروءة العربية مهانة ، وما لم تحققه الكتائب وإسرائيل بقيادة شارون يتولى عرب آخرون تحقيقه فيهدر اللم الفلسطيني شلالاً من القهر ويصلب الأطفال شهوداً على زور التاريخ وعلى بشاعة هذا العصر الأسود . إن محاولة تصفية المخيمات الفلسطينية قبل اكتمال الانسحاب الإسرائيلي ، لا يمكن أن تعني إلا أم أ واحداً هو أن إخراج الثورة كان شرط الانسحاب الأول وذبح الثورة كان الشرط الأخير ، فلينا الرصاص الرخيص إذ يضرب في ظهر المخيمات ويردي صباياها » (١٠٠١).

وفي تونس رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد الشاذلي القليبي « أن الهجمات التي ععرضت لها المخيمات الفلسطينية ، في بيروت ، من عناصر « أمل » تجعل الحركات المناضلة في لبنان ـ تلك التي كانت ولا تزال أملنا في التحرير والعزة ـ في رضع ينال مما أحرزته من تقدير داخل الأمة العربية وعلى الساحة الدولية » (١٠٧).

وقال القليبي :

«مرة أخرى تُمتحن محيمات صبرا وشاتيلا ويسقط

<sup>(</sup>١٠٦) عن النهار : ١٩٨٥/٥/٢٢ . (١.٧) المصدر نفسه .

عدد من الضحايا من دون سبب ولا هدف معلن ولا مبرّر واضح .

ولا يسعنا ، اليوم ، إلا آن ندعو اللبنانيين كافة إلى الوقوف عند حرمة الأخوة وحق الضيافة حيال أشقاء حُرموا وطنهم بيد الطاغوت الصهيوني الذي كانوا هم أنفسهم وما يزالون يقاومونه » (١٠٨) .

وأكد القليبي «أن الرأي العام العربي لا يفهم أن تكون الطريقة الوحيدة لمعالجة المشاكل بين الأشقاء هي اللجوء إلى السلاح الذي كان بجب أن يبقى دوماً موجهاً إلى الأعداء ولا ينبغي أبداً أن يُدار صوب الأشقاء » (١٠٠١).

بدءاً نسأل : ماذا كان سيحدث للشيعة (اللبنانيين) في بيروت ، لو أن دمشق قلبَبَتْ لهم ظهر المجن ، أو هي تغيّرت عليهم وعادَتُهم ؟

وبدءاً أيضاً نقول : اللبنانيون مرّضى . والفلسطينيون مرّضى . والعرب مرّضى .

# من يداوي من ؟

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر نفسه .

إذا كانت الفتنة أشد من القتل ، وهي كذلك ، فما هو ذنب الحكم (المسيحي) إذا ما حاول استمالة السيد وليد جنبلاط الدرزي ، أو السيد نبيه بري الشيعي ، أو من يمثل السنة ، كما تقول في ورقتك الثالثة (٨٥/٦/٢٨) ؟!

أليس من حق المسيحي أن لا يدع «حرب علي ومعاوية » تقضي عليه وعلى الوجود المسيحي ؟

ماذا كان سيحدث للشيعة اللبنانيين ؟ بل ماذا سيحدث للمسيحيين اللبنانيين ؟

قال الوزير بري :

« نُطَمَّتُنِ أَلَّعرب ونُطَمَّتُنِ أَلَّعَيارى بالكلام ونُطَمَّتُنِ أَلَّعَيارى بالكلام ونُطَمَّتُنِ أَصَحف الحليج و «المانشيتات » التي برزت اليوم في الكويت وفي كل أنحاء العالم ، اننا المحرومون في أرضنا وسنبقى سنداً أو زنداً للمحرومين في أرضهم . نحن أهسل فلسطين ، نحن نعيش وإياهم ، هل يمكن أحداً أن يفصل بين برج البراجنة وأهل برج البراجنة ؟ هل استطاع أحد أن يفصل بين تل الزعمر ونحيم الزعمر ؟ إذا كان فصل هناك فليفصل هنا . نحن الذين يعيشون وإياهم بلا ماء ولا كهرباء ولا طرق ، نحن من وقف بالفعل يدافع عن قضية فلسطين

وعن شعب فلسطين وأرض فلسطين » (١١٠) .

إنها لمأساة فعلاً إذ نستعرض ، هنا ، معانيات الشيعة ، فيما الموضوع الذي يهمنا هو الدفاع عن حقوق اللبنانيين كل اللبنانيين ، وعن أمن لبنان وسيادته وكرامته .

لقد خاض نبيه بي «حرب المخيمات» كما خاض «حرب الشيعة والعرب» ، فحطّم أوكاد يحطّم البندقيــة الفلسطينية ، وقال في العرب ما قالوا فيه وأكثر . وربما لن ينسى التاريخ أن بري قد تحدى العرب ، كل العرب ، باستثناء الرئيس الأسد طبعاً ، إذ قال مندداً بعرفات وبهم :

« (إن ) حل القضية الفلسطينية يكون بالجهاد المتواصل وليس بالانتقال من عاصمة عراقية إلى عاصمة أردنية . فمن يريد القتال فنحن عون له ، ولكن من يريد المتاجرة بشعبنا والقتال حتى آخر جنوبي فلن يمر بعد اليوم . من دون أي تشنج وبكل عقلوروية نقول إننا لن نسمح بالعودة إلى ما تقبل عام ١٩٨٧ » .

#### أضاف :

« أقول هذا الكلام باسم كل المجاهدين الذين وهم يقاتلون إسر اثيل قاتلوا ذلك الأسلوب الذي كان متبّعاً وأوصل

<sup>(</sup>١١٠) المصدر نفسه .

إسرائيل إنى قلب لبنان . لن نسمح بهذه العودة وللعجهاد أبوابه وطرقه وكل الحدود مفتوحة ، شرط أن تكون كل الحدود وأولها الضفة الغربية . وليسسمسحوا لنا وعندما تدق الساعة سوف يرون أننا إن لم نكن أمامهم في سبيل تحرير فلسطين والقدس، فسنكون إنى جانبهم وليس وراءهم على الإطلاق ((۱۱۱).

ماذا كان سيحدث للشيعة اللبنانيين لو أن دمشق قلبت لهم ظهر المجن ؟

من أراد الجواب القاطع فلينظر إلى ما وصل إليه المسيحيون الذين قالوا ، قبل الشيعة ، إن طريق فلسطين والقدس لن تمرّ لا بجونية ولا بالأشرفية .

## ثانيا : أقوى من الحركات القومية والإنسانية

لا أعرف كيف توفيّقُ بين قولك في ورقتك الثالثة : «إنه التواطؤ دائماً . التواطؤ على حكومته . ( المقصود الرئيس الشيخ أمين الحميل) . التواطؤ على جيشه ، كما على الحيش السوري . التواطؤ على الطوائف الأخرى ، والبعض يضيف : والتواطؤ على حزبه بدليل ما أصاب حزب الكتائب من ضعف وتمزق في الفرة الماضية ، وحي من قبل أن يموت الشيخ بيار

<sup>(</sup>۱۱۱) المصدر نفسه .

الجميل ، ثم التواطؤ على (القوات) ، وقولك في ورقتك السادسة ( ١٩٨٥/٧/١) : « فمؤكد أن بعض المحنة التي يعاني منها اللبنانيون ( والعرب عموماً ) يعود بأسبابه إلى التراجع المربع الذي منيست به حركة القومية العربية التي شارفت ذات يوم الأفق المتوهج للثورة ، ثم انكفأت فتحصنت في بعض المطامح والشعارات والذكريات ، وقلة من المناهج التي تحكم مسلك عدد محدود من الأنظمة السياسية القائمة وكذلك بعض الأحزاب والتنظيمات التي تعاند وتكابر فترفض اعتبار « القومية » من تراث الماضي »!!

أقول: كيف تُوفِقًنُ بين هذين القولين ، وللحكم ، أي حكم ، أن يسلك كل السبل من أجل الحفاظ على أمن بلاده واستقلالها وسيادتها ؟!

إن حاكماً يطيق أن يرى رجلين أو أكثر ، من ذوي الحطر ، على وفاق ووثام ، لا يمكنه أن يحكم ويستقر ، وغالباً ما يكون عهده قصيراً ، وعر شه في مهب الريح ، وبيته كما البركان ، وشعبه في اضطراب وغليان . وهل أخطأ معاوية حين قال : « إني لا أحُول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم سحُّولوا بينا وبن ملكنا » ؟ !

يذكّرني موقفك هذا من الرئيس الجميل والكتائب

و «القوات »بقول للفيلسوف الانكليزي (Herbert Spencer) ( ١٩٠٧ - ١٩٠٣ ) وكما جاء في « مقدمة علم الاجتماع » :

«عندما نشاهد شعباً من الشعوب المحكومة يجاهد في سبيل التحرر والاستعباد نُعجب به إعجاباً شديداً ، ونصفق لاستقلاله تصفيقاً حاراً . غير أن ذلك الشعب ، إذا كان من الشعوب المحكومة لنا نحن ، عندئذ يثور في نفوسنا نحوه غيظ شديد عوضاً عن الإعجاب » (١١٢) .

وما ينطبق على الشعوب ينطبق أيضاً على الحكام أو الثوار، من أي موقع كان هذا الفريق أو ذاك. على أن السياسة المتحكمة، دائماً، هي «قم " لأجلس مكانك»، ودائماً هذه السياسة هي التي تصنع المواقف وتحد دها. فمن كان مع الحاكم فهو على حق بالنسبة إليه وإلى الحاكم ، ومن كان ضده فهو على حق أيضاً بالنسبة إليه كما إلى الذين يؤيدونه ويقاتلون معه . على أن الذي يبقى هو النظر إلى الأحداث عنطق وعقلانية ، لا بعاطفة العرب مثلها مر" معنا .

إثر محاولة اغتيال السلطان عبد الحميد ( ١٩٠٥) في العاصمة التركية ، نظم المغفور له أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة عنرامها «النجاة » هنأ بها السلطان قائلاً :

<sup>(</sup>١١٢) ذكره الحصري في « صفحات من الماضي » المذكور سابقا ص ٦٦/٦٥ .

« هنبئاً أمير المؤمنيين فيإنميا نجاتك للدين الحنيف نجاة هنيئاً لطــه والكتــاب ، وأمة بقاؤك إبقاء لها وحاة أخذت على الأقدار عهداً موثقاً فلست الذي ترقى إليه أذات ومن يك ُ في برد النبي وثوبــه تجزه إلى أعـــدائه الرميات ركاد بسر البت شكراً لريه إليك ، وتسعى هاتفات عرفاتُ وتستوجب الصفح المساجدُ خشّعاً وتبسط راح التوبــــة الجمعاتُ تستغفر الأرض الحصيب وماخيت ولكن سقاها قاتلون جنــــاةُ وتثنى من الجرحي عليك جراحهم وتأتي من القتلى لك الدعوات ضحكت من الأهوال ثم بكيتهم بدمع جرت في إثره الرحمات تثاب بفاله وتُنجزى بطهـــره إلى البعث أشلاء لهم ورفـــاتُ وما كنت تحييهم فكلُّهم ْ لربهم ، فما مات قوم في سبيلك ماتوا »

ونجت أمة لما نجوت ، وبوركت بلاد ، وطالت للسرير حياة وصين جلال الملك ، وامتد عزه ودام عليه الحسن والحسنات وأمّن في شرق البلاد وغربها يتامى على أقواتهم وعفاة سلامي عن هاذا المقام مقصر عليك سلام الله والبركات ، (١١٢)

أما الشاعر التركي الشهير توفيق فكرت ، فقد نظم قصيدة أسماها « لحظة تأخر » قال فيها :

«أيتها الضربة المبجّلة ، وأيها الدخان المنتقم ! . . . ما أنتٍ ، ومن أنتٍ ؟ . . . ما هو ، ومن هو السبب لهذه الصولة ، والدافع لها ؟

وراءك (ألف أنظار متجسسة) . . . وأنت تلوحين لها كيند غيب متخفية ، تنشر الخلاص والنجاة . . .

<sup>(</sup>١١٣) انظر الحصري ، المصدر نفسه ، ص ٥٨/٥٧ .

لدويكُ ثورة فيظ راعدة ، تثير شعورَ الحق والحلاص في كل مكان . . .

ومن صدمتك ، ترتعد أوصال الاستبداد القاهرة . . . ومن اقترابك ، ترتجف أغرُّ تيجان العظمة . . .

«إن الدهشة التي تلقينها في النفوس ، تهز رقاب القرون ، فتوقظ الشعوب من أعمق درجات النوم والسبات . . .

أيها الصيّاد الجليل الشأن! . . . إنك لم تنصب شراككَ عبثاً . . . رميت ، ولكنك ـ واأسفاه ، بل وألف أسفاه . . . لم تصب المرمى! . . .

لو توقف ، هنيهة واحدة ، الفلك السذي لا يعرف الاستقرار . . . أو لو لم يقف هو — صاحب ذلك التساج المشؤوم . . . لكان هذا العمل الذي أمسى الآن شبيها بجناية دامية ، قد صار خيراً لم يسبق له مثيل ، منذ قرون وقرون . . .

غير أن ( الصدفة ) — وا أسفاه ! — الصدفة التي تلازم الأقوياء وتخاصم الضعفاء على الدوام . . انبرت بغتة لمحو هذا التدبير الخارق . . . فأطفأت — في نفثة واحدة — هذا الأمل البارق . . .

فقد نقش الحظُّ الأعمى ، ساخراً أو متهكماً ، ديباجة غرور جديدة ، على صفحات ناريخ الظلم والاعتساف .

لقد نجا . . . فحلَّ له أن ينتقم الآن . . .

ولكن ، على التاريخ الذي يستطيب السفالات ، أن لا ينسى هذه الحقيقة :

إن اللئيم الذي يلهو اليوم بالعبث بحياة أمة بأسرها . . . مدين بكل ملذاته هذه . . . إلى لحظة تأخر ـــ ليس إلا ً . . . ، (١١٤)

هل الحق مع الشّاعر المصري ــالافريقي ــالعربي ؟ أم هو مع الشاعر التركمي ؟

أعرف انك ستعطي الحق ، كل الحق ، للتركي ، وربما لن يسلم شوقي من لسانك «القومي العربي » السليط . ولكن ما يجب أن تتذكره أو تعرف هو أن «عين الحب »ليست مثل «عين البغض » ، وأمين الجميل ليس كما عبد الحميد . الأول لبناني يتمسك باستقلال بلاده ، والثاني له سلطان على قوميات كثيرة وشعوب متعددة، ومع هذا فإن لكل من الرئيس الجميل والسلطان عبد الحميد من يدعو له بالبقاء والنصر ،

(١١٤) المصدر نفسه ..

ومن يحرّض عليه ويسفّهه أو يحاول قتله عملاً بسياسة وقم لأجلس مكانك » . ومن الطبيعي أن يختلف النقاد أيضاً على الشاعرين : أحمد شوقي وتوفيق فكرت ، مثلما يختلف المؤرخون والباحثون على السلطان أوعلى الرئيس، بل على كل سلطان وكل رئيس، وأما الحق فبعضه لهذا الفريق وبعضه لذاك، ومن شاء أن يقف على مبررات حب شوقي أو كره فكرت للسلطان ، سيقع ، حتماً ، في الحيرة بل، سيرتبك في الأمر ، إلا إذا كان مسيّراً ، وعندئذ يذهب في حكمه حسبما يسيّره الهوى أو الغرض لا كما يختار لنفسه ، وقد وقعت ، وأسفاه ! ، في مثل هذا إذ حكمت على الرئيس الجميل بما حكمت ، بيند أن كل ما حوالك وحولنا لا يوحي بالثقة . ولكي يكون الرئيس الجميل «عربياً» ، كما تطلب منه ، لا بد أن يكون المرب أنفسهم عرباً ، وكما قال علي بن أبي طالب : «إذا أردت أن تكون عالماً فابدأ بتعليم نفسك » .

إذن ليبدأ العرب ، بـ « تعريب » أنفسهم ، وبعد ذلك أهلاً وسهلاً ، بقول المستحدون .

لو تذكرتَ «حرب على ومعاوية »!

إنها أقوى من كل الحركات القومية العربية والسورية واللبنانية والأشورية والكردية والتركية والفارسية . وأقوى من الحركات الإنسانية . أقوى من البساتنة والمعالفة واليازجيين . أقوى من شكيب ارسلان وجرجي زيدان ونجيب العازوري وجورج أنطونيوس وميشال عفلق وأنطون سعادة ومنيف الرزاز وقسطنطين :ريق وساطع الحصري وصلاح البيطار وأكرم الحوراني. وهي أقوى من جمال عبد الناصر وخالد بكداش ويوسف إبراهيم يزبك وجبران خليل جبران وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة وعبد الله العلايلي والأخطل الصغير (بشاره الحوري) وجبران تويني (الجد) ورياض الصلح وكمال جنبلاط ومعروف سعد والبطاركة والأساقفة المشرقين. بل هي أقوى من كل أصحاب العقول المنيرة من أبناء سوريا والعربة.

وتكاد «حرب على ومعاوية » هذه أن تكون أقوى أيضاً وأيضاً من حافظ الأسد وعبد الحليم خدام وصدام حسين والحبيب بورقيبه والشاذلي بن جديد وحسي مبارك ، والذين سيأتون من بعدهم .

ما هو المطلوب من«الحكّم المسيحي»والناس جميعاً على خوف ، بعضهم من بعض ؟

معلوم أن اللبنانين ، مسيحيين ومسلمين ، هم ــ اليوم ــ حلفاء سوريا ومؤيدوها , لذلك نسأل أنفسنا : لماذا حلفاء الدولة الواحدة ، وكل يدعوها «الشقيقة»، يتطاعنون ويتضاربون بمختلف وسائل الموت؟! أليس من حق هذه الدولة (سوريا) والإسلام كله فيها ، أن تجعلهم متفقين على شكل الداخل ومضمونه ، قبل اتفاقهم عليها وعلى مشاريعها وطروحاتها وأفكارها ومواقفها؟

ولنا أن نسأل أيضاً ، ونلح في سؤالنا : إذا كان الحكم مع سوريا، والمعارضة مع سوريا، فلماذا الاستمرار في هذه المعارضة ؟ ولماذا التحامل على الحكم كما في سباعيتك وغيرها؟ هذا يطالبه بالتنحي لأنه «الرئيس المريض » ، وذاك يستعجل استقالته لأنه «خائف » و « متواطىء » و « عميل » ، وذلك يعتبره « انتهازياً » لأنه « لم يثبت على موقف » و « لم يصمد مع هذه الدولة أو تلك »الخ . الخ .فيما دمشق لا ترى رأيهم؟!

لا بد أن لسوريا رأياً في هذا وحكماً وقراراً ، إلاّ أن أمن الأفرقاء اللبنانيين : المسلمين والمسيحيين ، الحكم والمعارضة، لا يعرف ، عن هذا الرأي أو الحكم أو القرار السوري ، سوى ما تبثّه إذاعة دمشق وصحافتها ووكالــة أنبائها «سانا » يومياً تقريباً . وهذا ما لا يكفي طبعاً ، لأن كل وعند أو عهد بين فريقين أو أكثر يتُعتبر ساقطاً إذا هو لم يتحقق بكامل عناصره وموضوعاته . فالكلمات المعسولة والبيانات المؤلّفة ، من أي جهة أتت ، واللقاءات مهما تكررت وتعددت ، لا تحمى العهود والوعود عندما لا تكون

السيادة الوطنية هي الحقيقة التي تسمو على كل ما سراها .

نكرر سؤالنا وبإلحاح أكثر هذه المرة : ما هو المطلوب من الحكم ـــ الرئيس الشيخ أمين الحميل ؟

إن أحداً لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بموضوعية ، ما دامت الأفواه اللبنانية جميعها قد امتلأت دماً ، والبعض يقول : قرِحت القلوب من الحزن ، وما عاد فيها مكان لألم جديد .

أنتى لدمشق أن تكون هي حلمنا الكبير وفيها لا يُعرف لأميرها العظيم ، معاوية بن أبي سفيان ، لا قبر يشمخ عــــلى التاريخ ولا مقام يشهد له ؟!

إن لم يعد الأمير العظيم من « غربته » ويبعثر تلك الأكرام الهائلة من الانكسارات النفسية والعقلية التي نرزح تحتها، فإن « قصر المهاجرين » ، الذي فيه ، اليوم ، الإسلام كله ، لن يكون إلا كما « القصر الأخضر » ، وحينتذ يتساوى «معاوية » ععاوية .

آه من «حرب على ومعاوية »!

## "الدماشقة" أو"الأسديون"

اليوم ، كل ً يدعي الوصل بدمشق . و «الدماشقة » البنانيون هم «أسديون » أكثر من «الأسديين » أنفسهم!!

وكما «الأسديون »البنانيون كذلك» الأسديون » الغربيون. الكل يتافس في حب هذه « المدرسة » وصاحبها . فالداخل إليها « مفقود » حى يظهر على الصحافة ببيان كأنه عقد من المرجان ، والحارج منها هو في ريبة من أمره حتى يعود إلى بلاده . من دمشق إلى موسكو كما إلى واشنطن ، وتقف أوروبا الغربية مثلما المحطة أو الاستراحة ، فهي في منتصف الطريق ، ميها الفندق والحامعة والمكتبة والمطبعة والصحافة والمصرف والأساتذة تحت الطلب ، لكل الاختصاصات ، وفهها ما يلزم « المدرسة الأسدية حـ الدمشقية » وما قد يلزم .

ففي يوم ٣٠ حزيران ١٩٨٥ صرّح السيد رولاند دوما وزير العلاقات الحارجية الفرنسي قائلاً :

« يجب الاعتراف بأن أهمية سوريا تزداد أكثر فأكثر في الشرق الأوسط لاسيما لبنان .

نحن كنا نعرف ذلك قبل قضية الرهائن ، وكنا نعرف أن حكومة الرئيس أمين الجميل لها علاقات مميزة مع دمشق وأن الحضور السوري في لبنان قوي لا سيما في شماله . أما الآن فلقد تمت برهنة ذلك على الصعيد الدولي . وانطلاقاً من هذا الوضع يجب التصرف بواقعية ، هذا ما فعله الأمريكيون وهذا ما فعلناه نحن أيضاً حين زار الرئيس ميتران دمشق » .

وأنهى دوما تصريحه أو عقده بقوله :

« لا بد من أخذ هذه المعطيات في عين الاعتبار حينما يتزايد دور سورية في المستقبل » (١١٥) .

وإذ يتكلم «اللسان الفرنسي » ، فإنما يتكلم بـــاسم

<sup>(</sup>١١٥) ذكره عماد الدين اديب في تقرير له عنوانه: رجل المعادلات المستحيلة وسياسة حافة الهاوية: حافظ الاسد سوفييتي يلاعب الامريكيين ام «امريكي»يخدم السوفييت (ق) مجلة « المجلة » العدد ٢٨٣ ــالاربعاء المعارفييت (ق) مجلة ما ١٠٠٠ .

«أوروبا » أولاً ، وباسم فرنسا ثانياً.ولا حاجة إلى بيان (عقد) أوروبي آخر ، ما دامت باريس هي عاصمة الأمبراطورية الفرنسية على قول المؤرخ الأميركي كافين رايلي . وقد يعزز هذا الادعاء ما قاله قائد سلاح الحو الإسرائيلي الحرال أموس لابيدوت ، في مقابلة أجرتها معه مجلة « باهانه » التي يصدرها الجيش الإسرائيلي ، حيث اعتبر (الجنرال) «أن القوات السورية عوَّضت الحسائر التي مُنيت بها في أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ عندما أسقطت إسرائيل نحو ٨٠ طائرة سورية ودمرت بطاريات صراريخ «سام» ــ المضادة للطائرة ــ السوفياتية الصنع في لبنان » (١١٦) . وقد يعززه أيضاً ما قالته صحيفة «التايمز» ( Times ) البريطانية ، في سلسلة مقالات بدأت نشرها عشية الذكرى الثالثة للاجتياح الإسرائيلي للبنان ، إذ بيّنت «أن الرئيس السورى حافظ الأسد أدرك بسرعة إمكانية الاستفادة من المأزق الإسرائيلي في لبنان ، وأن السوريين كانوا يعرفون أن اللبنانيين سيتمكنون في النهاية من إذلال إسرائيل ، وقد أشارت إنى تصريح لم يلفت انتباه أحد في تاريخه كان قد أدلى به رئيس حركة « أمل » نبيه برى ، في التاسع من شهر حزيران ١٩٨٢ ، مفاده « أن سكان جنوب

<sup>(</sup>۱۱٦) عن « النهار » : ۱۹۸۰/۱/۱ .

لبنان هزَموا الصليبيين في الماضي ، وسيهزمون الإسرائيليين ويحررون لبنان » (١١٧) .

علَّق الأستاذ عماد الدين أديب على تصريح الوزير دوما قائلاً :

« ذلك كله يعكس أن سوريا لديها نوع من الإقرار الفرنسي بسيادتها ودورها في المنطقة .

والموقف الفرنسي لا يختلف عن تقييم كل من واشنطن وموسكو لدور سورية ، ودور رئيسها حافظ الأسد » .

#### أضاف :

« سورية تقف اليوم على رقعتها في لعبة الشطرنج الدولي ٣ عناصر أساسية : التاريخ ، الجغرافيا ، والرئيس حافظ الأسد.

« تاریخیاً ، فإن الکولونیل شریف باشا الفرنساوی له مقولة دقیقة حول هذا الدور حینما یقول : « إن أمن الشام یبدأ من جبال طوروس یبدأ من ممرات سیناء . وأمن القاهرة یبدأ من هذه الممررات . إن القاهرة مفتاح الشام ، والشام مفتاح المنطقة » .

<sup>(</sup>۱۱۷) مصطفى كركوتى : « السفير » ٢٩/٥/٥٨٥ ص٣ .

« وجغرافياً ، ها هو الامتداد الجغرافي القديم لسوريا الكبرى ما زال برغم التقسيمات السياسية التي طرأت عليها في الثلث الأخير من هذا القرن، يواجه تحديات شديدة ». وقال أيضاً :

«يقول مصدر خليجي (لعلّه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله)يرتبط بعلاقات صداقة قوية بالرئيس السوري الأمير المجلة»: «إن الرئيس السورييرىأن خريطة المشرق الحالية هي خريطة مصطنعة ، وأن سورية الكبرى هي أمر \_ إن أجلته الأحداث \_ فهو في النهاية مشروع لا بد له أن يتحقق وبدير شؤون المنطقة » (١١٨) .

إذا كانت هذه هي المطيات فحسب ، فأين يكون الحطأ ؟ هل العيّب أن « تُشبت ( دمشق ) أنه حيث أنه لا حرب بدون مصر ، فإن لا سلام بدرن سورية ، وأيضاً أن لا عمل عربياً إجماعياً بدون سورية ، وأنه إذا كانت الجامعة العربية تستطيع أن تعمل دون مصر ، فإنها لا تستطيع أن تعمل دون دمش ، (111) ؟!

إن سوريا الأسد هي حاجة عربية لا بد منها . فلماذا لا نعترف بهزائمنا وسقطاتنا وتراجعاتنا ؟ ولماذا لا ندخل في الصراع من أجل بقاء الأنجع . . . بدلاً من هذا الصراع الداميعلى«الأصلاح»الذيلا وجود لهإلاً في بطون بعض الكتب؟

<sup>(</sup>١١٨) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١١٩) المصدر نفسه .

كم نحن مشتاقون إلى الحاكم القوي أو الأنجح المتمكن من استيعاب القضايا استيعاباً جيداً ، واستقطاب اهتمام العالم وفرض احترامه واحترام شعبه على الدول الكبرى والصغرى ؟ يُروى أن الحليفة الثاني عمر بن الحطاب عندما جاء زائراً إلى الشام ، ورأى معاوية يكتسي الملابس الفاخرة المزركشة ، فسأله عن سبب ذلك ، فأجابه قائلاً : «حتى لا تُفتَّنَ الرعية عظاهر الحسن والرونقة لدى ملوك بيزنطة فأقره الحليفة على ذلك » (١٢٠٠).

إن عظمة معاوية بن أبي سفيان هي كونه عرف تماماً وعميقاً سورية والسوريين ، وأدرك بالعقل الإنساني تكوين هذا المجتمع وأهميته ومتطلباته ، بينما قصّر ، عن مثله ، علي بن أبي طالب ، بحيث إنه ظلّ « دينياً » أو « طوباوياً » أكثر من الذوم .

فمتى سنطوي هذا الملف الطوباوي«الأصلح»، لنفتح ملفاً كلنا بحاجة إليه ، أي ملف الأمير ذي الملابس الفاخرة والمزركشة ، والذي يضع العقل الإنساني في المقام الأول ؟

وَإِذْ يُحَاوِلُ الْأَسْدُ أَنْ لا يَتَرَكُّ رَعَيْتُهُ تَنُمْتُنَ مِظَاهِرِ القَوَةُ والقدرة لدى الملوك والرؤساء الغ بيين والشرقيين ، يعارضه ،

<sup>(</sup>۱۲۰) الابشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف هامش ص ۲۷ ، كما ذكره د. عبد الجبار منسى العبيدي، « عالم الفكر » المصدر المذكور سابقا ص ۲۷۷ .

يا للأسف ، ملوك العرب ورؤساؤهم ، كما لو أن الحرام \_ كل الحرام ، والعار كل العار \_ أن يكون للعرب راع ٍ صُلب العصا !

لقد ابتدأ حكم معاوية والمعارضة تقف وجهاً لوجه معه ، أو كما يقول د . عبد الجبار منسى العبيدي : « فخرجت الخوارج التي اعتزلت أيام على بشهرزور على معاوية وقاومته فاستعان ببعض مؤيديه من أهل الكوفة للقضاء عليهم . وحاول أهل البصرة القيام بحركة مسلّحة ضد معاوية فأخمدها . وكذلك فعل أصحاب علي الذين بقوا على ولائه بعد معركة صفين . أما الحجاز فقد سخط على بني أمية ونازعهم الملك ممثلاً في الحركة الزبيرية . وهمت مصر بالحروج لولا عمرو ابن العاص ، فقد كان داهية العرب رأياً وحزماً وعقلاً ولساناً ، فساسها بالطريقة التي تؤهله قيادتها . وهاجت عليه الروم فصالحها على مائة ألف دينار » .

ويقول الدكتور العبيدي أيضاً : «هذا الموقف الحازممن معاوية تجاه معارضة ما كان

بمقدور أحد مجابهته والانتصار عليه في مثل تلك الظروف المضطربة لولا تلك الوقفة منه التي استطاع بها تخليص الدولة من خطر محدق وسقوط محقق . وربما من الحق أن نقرر أن هذه الحركات لعبت دوراً أساسياً في إضعاف الدولة فيما بعد حتى أسقطتها في النهاية » (۱۳۱) .

<sup>(</sup>۱۲۱) المصدر نفسه .

هكذا العرب في الأمس ، وهكذا اليوم ، وربما كانوا هكذا غداً ، وإلى الأبد .

كل العرب — اليوم — يريدون إضعاف الأسد ودولته ، كما أضعفوا ، من قبله،معاوية — الأمير معاوية بن أبي سفيان ، والدولة الأموية .

هلاً عرفنا لماذا ؟

إنه الحسد والطمع والحشع والحقد . وأيضاً الشعور بالعجز والتدني . جميع هذه النكبات رمتنا بها «حرب علي ومعاوية » . . . وترمينا بها اليوم ، ليظل كل في مكانه ، خصوصاً معاوية المستلب المجد والحق والإمارة ، والمحروم من التكريم والتعظيم ! !

ما أكثر الذين في رؤوسهم هوَس ، وما أقل الحذرين ! إن هذا تقرره أيضاً الوقائع اللبنانية التي تعكس عسلى اللبنانيين أسرأ النتائج ، ما داموا غير متفقين ، وهي : أولاً : رواية بقرادوني أو «التجربة المرة» :

تحدّث صاحب الكتاب الشهير « السلام المفقود » (عهد

الياس سركيس ١٩٧٦ – ١٩٨٢) ، رئيس الدائرة السياسية والإعلامية في « الهيئة التنفيذية »لـ « القوات اللبنانية » المحامي كريم بقرادوني ، في لقائه والصحافيين ، بمناسبة إنشاء « الدائرة الإعلامية » وزيارة رئيس « الهيئة التنفيذية للقوات » السيد إيلى حبيقة للرئيس سليمان فرنجية ، فقال :

لنا تجربة مرّة مع السلطة والرئيس الجميل . يوم الانتفاضة قلنا إنها غير موجهة ضد الرئيس بل إنها لوحدة المسيحين ، لكنه فهم أنها موجهة ضده و « حربط كل محاولة لتجميع المسيحي للبنان الواحد » وفي المقابل تابعنا الاتصالات ، وتعرفون أننا حاولنا أن تمر العلاقة مع سوريا من خلال الرئيس الجميل وأعطيناه ورقة للحوار مع سوريا ، وقررنا أن تبني العلاقة معها من خلاله . وبدل توظيف ذلك للتقريب بين المسيحيين وسوريا ، وظف لأمور داخلية فأجهض ، ونحن على عتبة محاولة ثالثة لن ندخل فيها الرئيس الجميل » .

#### أضاف :

«عندما بدأت الانتفاضة ، اقنعت الدولة أولا وحلفاء سوريا ثانياً سوريا بأننا حركة إسرائيلية موجهة ضدها . وأنه اتصلت مرتين بالسيد عبد الحليم خدام لأشرح له أن ما يحدث حركة داخلية لإصلاح حزب وتوحيد طائفة . ونظراً إلى الوضع حينداك ، أي الانسحاب الإسرائيلي وأحداث صيدا ، اعطى هذا الكلام حجماً هامشياً ، وأخذ بالكلام الآخر .

و أعتقدأن سوريا كانت على وشك الدخول عسكرياً
 بعد الانتفاضة إلى المناطق المسيحية وكنا في وضع المواجهـــة
 العسكرية . والذي أنقذ الموقف موقتاً هو الرئيس حافظ الأسد،

فعلى رغم المعلومات من السلطة ومن حلفائه في لبنان ، تريتث وحاول أن يستكشف طريقة حقيقة ما يحدث . ومع الوقت اكتشفوا كم أن موقفه كان موقف رجل دولة إذ لم يتورط ولم يورط » .

## وتابع بقرادوني يقول :

« وبعد هذه الفترة الدقيقة ، فترة المواجهة العسكرية المحتملة ، جاءت مرحلة مواجهة سياسية ، أي ممارسة ضغط إعلامي وسياسي سوري لترى سوريا ردة فعلنا . يعني أنها وضعتنا موضع اختبار فأكملنا نحن عملنا . في أحد الأوقات اعتبرت سوريا أن حزب الكتائب ضمان لها ، فإذا دخلت الانتفاضة الحزب يكون الحلل ، لكنها اكتشفت أن الأمر ليس كذلك . واعتقدت أيضاً أن المشكلة تحل إذا تفاهمت الانتفاضة والرئيس الجميل . ولعبنا اللعبة ولم يلعبها الرئيس فاستنجت سوريا أننا لسنا إسرائيليين بل مسيحيون ، وراحت تتعاطى معنا كفريق ولكن ليس علناً ولا سياسياً . بل باتصالات سرية تتخذ صفة المخابرات السياسية » ؟ !

## وقال أيضاً :

« هذه الفترة استغرقت شهرين تماماً كالأولى ، الآن نحن على أبواب فترة ثالثة من التعاطي مع سوريا ، وهي الانتقال من فترة المواجهة (...) إلى اتصالات سياسية علنية أو في الأقل سياسية ولو سرية . يعني أننا على أبواب العلاقات السياسية البحتة مع سوريا .

« ثمة أناس كثيرون تدخلوا وتوصلوا إلى ذلك . واليوم إن الصورة واضحة لدى سوريا وتعرف بالضبط من نحن وحدود التعامل معنا وصعوباته . ونحن نعرف أيضاً حدود التعامل معها وصعوباته . والحطوة مع سوريا ستأتي ، ولا يمكن أن نحدد لها وقتاً اليوم ، لكننا نعد لها « على رواق » كما للخطوات المختلفة التي قمنا بها » (١٣٣) .

من غير الرئيس فرنجية يستطيع فتح الباب الدمشقي له «القوات اللبنانية »؟ لا بدأن الغطرسة الإسرائيلية من جهة ، والتطرف الإسلامي السلفي والتصلب الشبعي والدرزي من جهة أخرى، فضلا عما حصل من أحداث وتطورات جديدة أبرزها تهجير المسيحيين من الشوف والإقليم وشرق صيدا وعاليه ، هي التي علمت «القوات اللبنانية » كيف ينهض البطل للأمر العظيم .

ومهما يكن ، فإن على سوريا الأسد أن لا تُستُقطُ من أوراقها ذلك البيان–المنعطف،الذي أعلنه السيد إيلي حبيقة ،

<sup>(</sup>۱۲۲) النهار : ۱۹۸۵/۸/۱ .

وفيه : «أُعطيت التعليمات بإقفال «المكتب التمثيلي » في إسرائيل . واستدعاء جميع العاملين فيه » (١٣٢) .

وكان قد سبق للسيد حبيقة نفسه أن أعلن ، في التاسع من أيار الماضي ، «حتمية العودة إلى العمل مع المحيط الحربي وفيه » ودعا «جميع اللبنانيين وجميع العرب ، وفي طليعتهم سوريا ، إلى مزيد من العمل لإنقاذ لبنان من محنته » . ومنعاً لأي التباس أو سوء ظن أكد حبيقة على أن موقفه هذا هو عن «اقتناع وليس خوفاً » ، إذ إن «ظروف المحنة » و «حتمية الدفاع عن النفس أمام أخطار استهدفت المسيحيين » هي الني فرضت على بعض منا تطلعات إلى جهات إقليمية معادية للمحيط العربي » الذي لا يمكن تبرئته من دم لبنان واللبنانيين .

### ثانياً : قرار كتائب زحلة

أفادت مصادر أمنية أن قديفتين صاروخيتين سقطتا بعد منتصف ليل الأربعاء ( ٢٤ تموز ١٩٨٥ ) في وادي العرايش – زحلة وأصابتا مبنى خلف الأمن العام في المدينة ، ورافقتهما رشقات نارية متقطعة ، مما حدا مجلس إقليم زحلة الكتائبي إلى عقد اجتماع استثنائي مساء اليوم الثاني ( الحميس ٢٠/٥/ ٩٨٥ ) ، أصدر بعده بياناً أشار فيه إلى « أن زحلة اتخذت منذ ١٩٨١ قراراً تاريخياً بالانضواء تحت راية الشرعية والمحافظة عليها » وقررت « نبذ الاقتتال والانفتاح عسلى الجميع »

<sup>.</sup> ١٩٨٥/٥/٢٢ صحف ١٢٣٥

و «إبعاد المنطقة عن أي خضات أو أزمات » ، وأكدت على «تمسكها بأبنائها وأحزابها وهيئاتها بالتعامل مع كل المناطق بروح الصداقة والأخوّة » .

وأشار البيان إلى أن المدينة تنعم منذ ٤ سنوات بـ «أمن لم تنعم به منطقة في لبنان منذ ١٩٧٥ ، بفضل الأخوة السوريين وقوى الأمن الداخلي ولا ننكر فضل فاعلياتها » .

وقال : ﴿ فَجَأَة تَجْرِي أَحِدَاتُ مِبْهِمَة تَرِكُ أَثَاراً قَلَا تَوْدِي إِلَى فَتَنَة دَاخِل : حلة من المؤكد أنها ليست في مصلحة زحلة ولا في مصلحة سوريا ﴿ . وأكد ﴿ أَن ليس لأي زحلي ضلع في ما يحدث لا من قريب ولا من بعيد . وإذا كان المقصود مما حدث أخيراً إرباك سوريا كما قيل فنحن معها في المرصاد ونضع كل إمكاناتنا في تصرف القوى المعنية لضبط أولئك المتآمرين المنبوذين الإحباط مؤامراتهم ورد كيدهم إلى نحرهم باقتناع مطلق » .

ورأى البيان الكتائبي «أن سوريا الأسد وممثليها في لبنان لا يمكن أن يقبلوا بفتنة من دون مبرر مع المدينة التي تركت السلاح منذ أربع سنوات ، تاركة الشأن الأمني للقوى اللبانية الشرعية والقوى السورية المؤتمنة على المدينة وأبنائها "١٠٠٥.

لقد أوحت إليّ أحداث زحلة ١٩٨١ بكتاب «أبعد

<sup>(</sup>۱۲٤) النهار : ۲۱/۷/۱۹۸۰ .

من زحلة وصور » (حرب الوفاق الشرق الأوسطي ) (١٢٥) كنتُ فيه مع الغالية زحلة كما مع الحبيبة صور .

وها أنا اليوم مع زحلة ثانية ودائماً ، كما مع بيروت وطرابلس وصيدا وجزين (ساعد الله جزين وخلّصها من محنتها) وصور ، ومع كل لبنان .

أجل !

إن المؤامرة التي ندعو إلى تفشيلها إنما هي « أبعد من زحلة وصور » . . . بل أبعد من كل لبنان . . . وربما أبعد من «قصر المهاجرين» وسائر الشام .

## ثالثاً: « مانيفست » الرئيس الجميل

في الاحتفال الذي أقيم عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الحميس ١٩٨٥/٨/١ ، في القصر الجمهوري - بعبدا،

لمناسبة عيد الحيش ، قال الرئيس الشيخ أمين الحميل :

« نعيد اليوم ولبنان يمرّ بأصعب محنة في تاريخه ، هناك زلزال زعزع القواعد والقناعات إنما بقيم رمز الأمل والتفاؤل بالمستقبل وإننا نعمل اليوم من أجل ترجمة هذه المبادىء بإصلاحات شاملة توطد الأسس الوطنية التي ينظر إليها المراطنون من أجل طمأنة الجميع ومن أجل نشر مجتمع المساواة والعدل على الأراضي اللبنانية » .

<sup>(</sup>١٢٥) ٣٩٨ صفحة من القياس الوسط ، الطبعة الاولى . ١٩٨١

أضاف :

«قلنا ونكرر أن لا مقدسات على الأرض اللبنانية سوى وحدة الشعب والسيادة والاستقلال ، ولذلك فإننا نعمل لدفع عجلة الحوار من أجل إصلاحات حقيقية ، الإصلاحات التي يطمح إليها الشعب اللبناني .

« وإننا ننظر إلى هذه التحركات على الأرض في كل المناطق ، ومن قبل كل الفئات ، ننظر إليها بإيجابية فهي دليل عافية ونأمل أن تصب في اتجاه وحدة الشعب ودفع مسيرة الحوار والإنقاذ وأن الدولة سوف تسعى إلى تشجيع هذه المبادرات لكي تصب باتجاه الوفاق المنشود والذي يطمح إليه الشعب اللبناني » .

#### وقال:

« إن الإصلاحات المنشودة لا تكون إلا من خلال الحوار، ومن خلال العاوزه ومن خلال الوفاق ، ومن خلال التعاون ومن خلال تجاوزه الذات ، من أجل النظر إلى الذات الكبيرة ، إلى لبنان ومصلحة لبنان . والمطلوب من مؤسسة الحيش في الوقت المناسب حماية تلك الإنجازات التي تصبو إليها » .

### وقال أيضاً :

« وفي المناسبة أريد أن أؤكد لكم أن لبنان لا يواجه بمفرده هذه الاستحقاقات وهذا الزلزال . ان لبنان يتحرك بمساعدة كريمة مشكورة ، مساعدة الشقيقة سوريا ، بقيادة الأخ العزيز سيادة الفريق حافظ الأسد ، الذي يسهر على الحطوات الإيجابية التي تقوم على الساحة اللبنانية ، من أجل جمع الشمل ، ومن أجل توطيد السيادة والاستقرار والتحرير ، والمساعدة العملية التي قدمها الرئيس الأسد للبنان ، هي التي ساهمت مساهمة فعالة في وقف التدهور الأمني ودفع مسيرة الأمن في بعض المناطق على السواء » .

وبصراحة كبيرة وفائقة أكد الرئيس الجميل على الوفاء لسوريا الأسد إذ قال :

« إننا ننظر إلى هذا الدعم بأمل كبير ونسعى في الوقت ذاته من أجل إرساء هذا التحالف الكبير بين لبنان وسوريا لمواجهة الاستحقاقات المحدقة بنا ، وكذلك الأمر اننا نسعى إلى دفع عجلة الوفاق وعجلة الأمن إلى الأمام » (١٣٦).

هل كان على الرئيس أمين الجميل أن يقول غير ذلك ؟

أليس في تعنّت وتصلّب المعارضة ما قد يضرّ بسوريا ررئيسها ؟

### رابعاً: علامات استفهام

لقد اسنوقفت الرثيس شمعون عبارة وردت في خطاب

(۱۲٦) صحف ۱۹۸۵/۸/۲

الرئيس الجميل وهي «التحالف الكبير بين لبنان وسوريا » ، وتساءل « المجلس السياسي الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار » : «هلأن هذه العبارة عاطفية أملاها التودد أم أنها عبارة لهسا مدلولها السياسي » وقال : « ففي الحال الأخيرة اعتبر المجلس أن من الأفضل أن تصدر تفسيرات لهذه العبارة ليكون الرأي العام اللبناني على بينة من المقصود بهذا القول » (١٧٧) .

ولكي « يطمئن »حلفاء الرئيس الجميل وخصومه ومعارضوه ، أعلن وزير الصحة والاتصالات السيد جوزف الهاشم أن « ليس هناك من تمسك بالرئاسة ، والرئيس الجميل ليس متمسكاً إطلاقاً بالرئاسة إلا من جانب واحد هو عدم إحداث فراغ دستوري كبير يوازي الفراغات الأخرى » وقال : « وأنا أعتبر وحود الرئيس الجميل وجوداً أساسياً لضمان مسيرة الدولة والمؤسسات والشرعية ، أما إذا كان المكس هو الدي يؤدي إلى سلامة الده وإلى سلامة المؤسسات وإلى عدم حدوث فراغ كبير فلنلعب اللعبة الديموقر اطبة في ذلك » (١٢٨).

هل الرئيس الجميل في خطر ؟

وحدها دمشق تستطيع القول : « لا » أو « نعم » .

<sup>(</sup>۱۲۷) النهار : ۲/۸/۵۸۱ .

<sup>(</sup>١٢٨) جاء ذلك في برنامج « حديث الساعة » من اذاعة « صوت الوطن » المقاصدية يوم الخميس ١٩٨٥/٨/١

وأما اللبنانيون «الدماشقة» أو «الأسديون» فمثلهم مثل اللجاج «بعضه يفرح بعزا بعض» على ةول المثل العامي . كما أن سياسة «قم لأجلس مكانك» هي قضيتهم «الجيدة» و «الوحيدة»،اليوم وقبل اليوم، ومنذ أن كانرا لا «دماشقة» ولا «أسديين».

هؤلاء هم «الدماشقة» أو «الأسديرن» المسيحيون حيى الآن، مع التذكير بأن قرار كتائب زحلة إنما هو قرار الكتائب ــ الحزب، وكذلك بالنسبة إلى «مانيفست» الرئيس الجميل الذي لا يعدو كونه «مانيفست» الحزب نفسه.

### هل سيزوررن دمشق قريباً ؟

إن في كلمة الأستاذ بقرادوني ما يشجع على الاعتقاد بأن المسيحيين سيكون لهم لقاء في العاصمة السورية ، وربما تمّ ذلك في غضون الأيام القليلة القادمة ، إذا ما أحسن الفريقان : السوري والمسيحي ، التفاهم والمعاملة والعيشرة .

فماذا عن اللقاء الإسلامي في دمشق الذي تم في نهاية الأسبوع الأول من شهر تموز الماضي ؟

# خامساً : نَفُنْدُ وَنَفْعُ (١٢٩) (\* أَ)

في مكتب نائب الرئيس السوري السيد عبد الحليم خدام ، كانت النقاشات حادة وعنيفة ، لاسيما في موضوع أمن بيروت ، وكاد المجتمعون أن يحرجوا ، كل في اتجاه ، لولا كلمة من السيد خدام نفسه الذي بهرهم قائلاً : « إنه سيكون من الصعب أن يستعيد لبنان وحدته ودوره الوطني والقومي ، إذا عجز المسلمون عن التعايش بعضهم مع بعض » .

وجلس الجميع ، فيما تساءل خدام : «كيف سيتعايشون مع الآخرين خاصة ، وكلنا واجهنا محاولات تقسيم لبنان ، لأنه يخدم إسرائيل » ؟

وأشار خدام إلى « أن هناك قضايا في لبنان لا يمكن لسوريا أن تتحملها ، أو تتحمل آثارها ونتائجها وتقبل بها ، لأنها

١٢٩ نقنع: رفع الصوت بالشتم .

<sup>(\*)</sup> نقتبس وقائع اللقاء الاسلامي في دمشق من تقرير كتبه الصحافي موفق مدني تحت عنوان «حوارات اللقاء الاسلامي في دمشق » ونشر في « السفير » ٢٢/٧/ معادر اللقاء الاسلامي »، فلا بد ان نتحفظ نحن منها، كليا او جزئيا ، ولئن لم يصدر ، حتى الان ، عن اي من المشتركين في هذه الحوارات ما يغالطه .

لا تتعلق بالسياسة السورية ، بل بأمن هذه السياسة ، فنحن نستطيع تحمل الحلاف بين اللبنانيين ، ولكن لا نستطيع أن نتحمل أن يكون هذا الحلاف من بعض الدول العربية ، والهدف فيه سوريا ، وهذا سنواجهه بالقوة ، فالذي يريد أن يلعب ذلك مع سوريا ، فليفعل خارج لبنان ، فأولئك الذين يتفقون من أجل الفتنة ، يستطيعون أن يتفقوا من أجل الرحمة » ؟ !

قطّب الرئيس كرامي حاجبيه وطلب الكلام ، فأعطي له ، فقال :

« نحن لم نكن نسمع بخلافات شيعية أو سنية أو درزية ، لقد صارت اليوم هذه الخلافات خبزنا اليومي ، فكيف يمكن الخروج مما نعانيه إلا بالعودة إلى الأصول ، وبوجود قوة أمنية موثوق بها من الجميع تستطيع أن تضمن الخطة الأمنية » ؟

أجابه خدام: « إنه يجب التمييز بين الأخطاء وبين الموقف الوطني العام . لأنه إذا ضيعنا البوصلة نخشى أن نجد أنفسنا قد تورطنا ، فليست كل وساخات البلد نحط على كتف وليد جنبلاط ونبيه بري ، وهما اللذان أسقطا اتفاق ١٧ أيار » .

جنبلاط في مكانه يضحك ، وبري ، أمامه ، يضحك أيضاً . بينما خدام يتابع فيقول :

« إن سوريا لو اعتقلت أنور السادات عندما جاء إلينا ، لما كان حصل ما حصل في المنطقة العربية » .

وإذ لاحظ السيد خدام الخوف على الوجوه ، عاد ليقول مطمَّمَتْناً : « في سوريا ، لا يمكننا أن نرى إلا إسلاماً واحداً ، فنحن لا نرى إسلامات . ان سوريا تملك لوائح أسماء الذين قبضوا من أجل إشعال الحرب الأخيرة » .

واتهم خدام أبا عمار باحداث فتنة لبنان ، كما اتهم بعض الدول العربية بالتدخل ، حيث لم تقل كلمة واحدة يوم اجتاحت إسرائيل لبنان .

رجع الخوف إلى بعض الحاضرين ، وعمّت بلبلة صامّة ً، فرد المفتى خالد : « وليس بين المسلمين انقسام ، وليس بيننا وبين « أمل » والاشتراكيين أي خلاف ، سوى الحلاف على الأخطاء ، وحيث هناك شكوى من الممارسات » .

عندئد أخذ الكلام ناثب صيدا الدكتور نزيه البزري فقال : «إن الأخطاء موجودة ، لأن البندقية موجودة بغير وجهتها ، وبدون هدف ، وتجب العودة إلى منطلقات المقاومة الوطنية وأهدافها ». وأبدى البزري تخوفه «من الأخطار المحيطة بوضع صيدا ، نتيجة بروز المسلّحين والمكاتب المسلّحة » .

جنبلاط وبري مرغمان على الصمت . ولماذا الكلام ما دام السيد خدام هو الذي يتكلم بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عنهما ؟ إذا كانت سوريا ستعتقل أحداً من اللبنانيين فمن يكون صاحب هذا « الحظ السعيد » ؟ سؤال راود الجميع ، وكل يحسب نفسه هو « المعتقل » أو المطلوب اعتقاله .

طلب الرئيس حسين الحسيبي الكلام ، فأشار السيد خدام بالموافقة ، فأعرب (رئيس مجلس النواب) عن أسفه لأن «التعبئة على الأرض ليست بهذا الاتجاه ، والحاصل هو التعبئة الطائفية المذهبية ، سبب غياب المشروع الوطني . . . »

ومن دون أن يلتفت الحسيني إلى بري تسابع يقول :
« لا بد أن نشير إلى حالة الحدر بين الطوائف الإسلامية ،
على أساس أنها مهددة بالحصص . مع العلم أننا مهددون
بالوجود (؟) . ان أي طرح تجزئة يعني خلق إسرائيليات » .
وقال أيضاً : « إن الشيعة ليس لهم مطالب غير المطالب

وقال الصلام " إن السيعة ليس هم مطاب عبر المطاب الإسلامية الوطنية (؟) ، وأنا شيعي ضد أي مطلب شيعي وضد أي كيانية شبعية . . . إن طلبنا هو مساواة الناس بعضهم ببعض » .

وما كان من الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، الذي يعتبر بمثابة المرشد الروحي للحسيني ، إلا أن يقاطعه قائلاً : « إن أي مطلب شيعي يؤدي إلى هاجس في نفس المسلم الآخر هو مطلب شيطاني ملعون » .

ثم عاد الحسيني ليقول: «إن حالة الفلتان هي من كل الفئات بصرف النظر عن المذهبية . المسلمون يعتبرون المفتي (خالد) هو مفتي المسلمين وليس مفتي السنة ، وليس مفتي بيروت . فلا بد من تصحيح الأخطاء ولا بد من توحيد الرؤية إلى موضوع واحد » .

رد المفتى مؤكداً : « إذا دافعتُ عن السنَّة فإنما دافعتُ من موقع إسلامي » .

قال شمس الدين : « ربما تكلم المفي لسد الطريق على كلام أكثر ، ولأجل الإمساك بالقضية » .

أجاب الحسيني: «إن موضوع الأمن هو منطكت لتعبئة جديدة نحو الأهداف الوطنية العامة ، ولا نقبل بتولي الأحزاب والفلسطينيين الأمن ، فعلى القرى الشرعية وحدها أن تتولى الأمن » .

تضايق جنبلاط فقال : « لا يجوز أن يُنفتَّت الصف الوطني والإسلامي . إني أدعو إلى الوعي الشديد في هذا الظرف، لأن الأطراف المعادية ستقوى علينا . يجب معالجة الوضع الأمني برعاية سوريا . اعتبر أنه من الصعب فصل الأزمة اللبنانية عن أزمة الشرق الأوسط » . وقال أيضاً : « إن العميد ريمون اده هو الوحيد الذي تنبأ بذلك ، وان كمال جنبلاط ،

عندما دعا إنى عزل الكتائب ، فلأنه لا وجود لمشررع وطني بوجود حزب الكتائب متسلطاً على السلطة » .

هذا ، ودعا جنبلاط إلى فصل الأزمة الداخلية عن أزمة الشرق الأوسط ، فأيد الوزير بري طرح أي مشروع وطني ، وقال : « لا نقبل بإخراجنا من بيروت فلل عدم وجود هذا المشروع » .

ردَّ خدام : «إن أي حل أمني جزئي هو مؤقت . يجب تشكيل لجنة تعدُّ نظرة شاءلمة البنانيين ، وتهميء الإجراءات اللبنانية الشاملة ، إني أستغرب ، بعد كل هذا الوقت ، ألا يكون قد نُفَذ من البيان الوزاري شيء ، لأن هناك مسألة لبنان العام ، كيف يكون » .

واستطرد خدام يقول : «إذا تبلورت هذه المبادى، في دستور جديد للبلاد فإن الأمور ستسير سيراً حسناً . بصراحة أقول لكم : إنني أستغرب أن تكون حركة «أمل » مستهد فقة بالكلام والحملات . . . والذي يثير فعلاً هو أن الكلام على حركة «أمل » يتواكب مع الحديث عن الإرهاب الشيعي على الصعيد الدولي » .

وتحرك السيد بري ، في مكانه ، واستأذن حدام فقال : «ليس باستطاعتي فصل قضية لبنان عن القضية الفلسطينية لأن ياسر عرفات يريد العودة إلى الجنوب كي يقصف بـ «الكاتيوشا»، وفي هذا الإطار وقف اللواء السادس مع حركة ﴿ أمل » ، والذي حصل انه جرت مطالبة بخروج ﴿ أمل » واللواء السادس ويعنى ذلك خروج الشيعة » .

وقال أيضاً: «إن الحوار هنا يجري حول الحل الأمني ، بينما المطلوب أن نتحدث عن المشروع الوطني ، ليتحدد هذا المشروع الوطني ، وساعتئذ ليقولوا لي أخرج من بيروت ، فأخرج » ؟!

وما ان انتهى بري من الكلام ، حى انتفض الرئيس الدكتور سليم الحص وقال : «إن التجاوزات في بيروت قديمة، ولكن هنا حد أدنى من الصمود الوطني ، والتجاوزات الآن بلغت حداً لا يمكن احتماله إنسانياً ووطنياً ».

وتساءل الحص : « لماذا لم تكن هناك مشكلة قبل عشرة أشهر ؟ ولماذا حصلت المشكلة بعد حرب المخيمات ؟ لأن المخيمات تهدمت ، وأنا من الذين يقولون ان اللواء السادس سقط كقوة أمنية مرحلية ، نحن حلفاء المصير ، فلماذا نتلهى عن غير قضايا المصير ؟ لقد أصبح المصير الوطني في خطر ، ولا بد من وضع حد له في أمن بيروت ، وهذا الطرح ليس مذهبياً ، وهو طرح في وجه كل التنظيمات المسلحة » .

وتمنى الرئيس الحص أن تدخل سوريا مباشرة في الحل . « لأن سوريا نجحت في وقف حرب المخيمات (؟) ، فلا بد من أن يتأكد الوجود السوري في صيغة أمن بيروت ، لأننا لم نختلف على السياسة ، ولكن ما نريده وقف التجاوزات التي باعدَت بيننا » .

تبسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين وقال : « إن عنق الفتنة ينبغي أن يُمسك » .

وشاء السيد خدام أن يقفل باب المجادلة أو المماحكة فقال :

« نحن في سرريا لسنا بحاجة إلى دعم سياسي ، نحن ممسكون بقضيتنا وحقنا بأيدينا نحن نجوع الناس في البلد كي نصمد قومياً ، ولكن همتنا هو ما يمكن أن نقوم به تجاه لبنان » .

هل يعني هذا أن الذي يجوّع الناس في سوريا سيجوّع الناس في لبنان ؟ لماذا ؟ لأجل الصمود القومي ؟ ألم يكف اللبنانيين ما حدث لهم حتى الآن ؟

وكاشف خدام الحضور بالقول : « يمكن لسوريا أن تقرر اتخاذ إجراءات قد تفاجأون بها ، لنضمن بها أمننا ، كما نضمن بها خطنا السياسي ، ولكن لا نريد أن نقدم على أي إجراء من هذا النوع ، لأننا نعتبر اللبنانيين إخواننا وأهلنا وأحبابنا ولكن الناس لم تعد تصبر على هذا الوضع ، وعليكم أن تخرجوا منه بتوافقكم وقوتكم » .

وخرج «التلامذة » ليكونوا على موعد آخر مع دمشق – مكة الحديدة ، ومع «الحوع القومي » الذي بات ينتظره اللبنانيون .

هؤلاء «الدماشقة» أو «الأسديون» المحمديون، ماذا نقول لهم ؟

أيهم تكلم عن لبنان ؟ بل أيهم تكلم عما هو أبعد من حيّه أو بيته أو مؤسسته ؟

لبنانيون ؟

« أسديون » ؟

« دماشقة » ؟

محمديون ؟

في قلب كل واحد من هؤلاء كُرُه لصاحبه وحقد عليه . الواحد يك م الكل ، والكل يكره الكل . إنهم في لبنان «معلّمون » و «عباقرة » و «علماء » و «قياديون » و «منظّرون » و «معارضون » ، وفي دمشق «تلامذة » و «مهرّجون » و «سطحيون » و «جبناء » و «حاثرون » «بائرون » ، أي لا يطيعون مرشداً ولا يتجهون لشيء!!

لهؤلاء ، في لبنان ، المنابر والصحافة والإذاعة والتلفزيون

ووكالات الأنباء ، وهم يشتمون الرئيس لأنه مسيحي ، ويهدّدون العالم ، كل العالم ، بالإسلام والسيّف ؟!

من المفي خالد إلى المفي قبلان إلى الشيخ شمس الدين إلى الرئيس الحسيبي إلى الرئيس كرامي إلى الوزيرين بري وجنبلاط ، وحتى الرئيس الحص ، والقضية هي هي : لبنان يتلاشى . لبنان ابتلعته المصالح الإقليمية والدولية . لبنان نحرته السياسة الرخيصة . لبنان حكمت عليه «حرب على ومعاوية » بالإعدام ، شنقاً أو رمياً بالمدافع أو جوعاً «قومياً » !

آه من «حرب على ومعاوية »!

#### الفصلالسادس

# حقائِق مريضة وملنهبة

هناك حقائق كثيرة مريضة وملتهبة ، لا يمكننا إلاّ أن نلقي الأضواء ، ولو على بعضها ، وهي تضغط بعنف شديد على عقولنا وأعصابنا وأرواحنا ، لنظل بدون إرادة ، وفي حالة اضطراب وتشنج وتقلص وارتياب هذيانواغتراب.

هذه " الحقائق » هي عدونا الأول والطبيعي ، وسجننا الضيق المظلم ، و " أفيوننا » المفضّل ، وبؤسنا ، ويأسنا ، منها:

# أولاً : مواقف رخاف (١٣٠)

(١٣٠) رخّف ورخيف ورخنف : استرخى . الرخنفج =

(عضو اللجنة الشعبية في «مكتب الأخوّة العربية الليبي » – في بيروت آنداك) من «بيت المستقبل » ، في النقاش – المن ، اللذي أنشأه الحكم – الرئيس الجميل ، قبل أن صار رئيساً ، وأذيع حديثه من «صوت لبنان » ، و دندما فُتُح باب الحوار سألتُه :

– « لماذا أنّم مع « الإخوان المسلمون »في مصر ، ضد السادات وضد الحاكم الحالي (حسني مبارك) ؟ ولماذا أنّم ضد « الإخوان المسلمون » أنفسهم ، في سوريا ؟ » .

« لكن السيد غوقة (زرته في مستشفى الجامعة الأميركية إثر محاولة اغتياله ، كيف هو اليوم وكيف صحته ؟) رفض الجواب ، فطلب من « بيت المستقبل » أن يترك (المسألة) في حقيبتي كأنها من الدهن الذي يتم هضمه في المعدة » (١٩٠١).

« وقلت للسيد غوقة :

الحواب الذي في صدرك أعرفه . . .

إنما هل يعرفه محسن إبراهيم ، وإنعام رعد ، وعبد الله

المجين المسترخي أو الزبد الرقيق المسترخي أو الزبد الرقيق المجر الهش الخفيف كأنه الخرف . (١٣١) كتابنا « جزيرة الكلمات » الجزء الاول طبعة ١٩٨٢ م ص ١٩٢ .

سعادة ، وجورج حاوي ، وجورج حبش ، وعبد الله الأمين ، ووليد جنبلاط ، والشقيقان : حــافظ ورفعت الأسد ، والمنظرون « العلمانيون » و « التقدميون» و « العلمانيون » (١٣٣٠)

أيضاً السيد غوقة آثر السكوت .

وإن سألت لماذا لم أحشر السيد نبيه بري مع هؤلاء ، على «وطنيته» و «قوميته» و «عروبيته » و «إسلامه » ، فلأنه — منذ غياب الإمام الصدر ورفيقيه في طرابلس الليبية - أعرَّفُ من سواه بالعقيد القذافي والمواقف القذافية الثابتة منها والمتحركة.

لقد كان بودي أن يَرِدَ اسمك الطيب مع من ذكرت ، إلا أن كثرة المنظرين صرفتني عن التخصيص ، إذ القائمة كبيرة جداً والمجال لا يسمح بذلك .

ومهما يكن ، فإني أرجو منك أن تغطّي علي وتعفو عني.

صحيح ، لماذا القذافي مع « الإخوان » المصريين ، وليس مع « الإخوان » السوريين ؟!

والشيخ حافظ سلامة (١٣٣) ، المسلم المصري المتشدّد ،

<sup>(</sup>١٣٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣٣) إمام حاسع النور في القاهرة .. وقائد جماعة « المسلمين المتشددين » .

ممن يستمد العون والمساعدة والسلاح والقرآن ؟

ماذا تقول له السعودية عندما يهتف في القاهرة هو وجماعته: لا جمهورية إسلامية قرآنية لا رأسمالية ولا شيوعية » ؟ لا فيعد للدين مجده أو تُسرق منا الدماء » ؟

وسوريا ، في رأيك ، ما موقفها منه ؟

لنبق َ فِي مصر...حيث حرب الشريعة « تهدد الديموقر اطية» كما يقول الرثيس مبارك والذين حوله من المصريين .

من مع من ؟ من ضلامن ؟

بمناسبة مرور ٣٣ عاماً على ثورة ٢٣ يوليو في مصر ، ألقى الرئيس مبدالناصر من دون أي إشارة إلى الرئيس أنور السادات ، علماً أنه حرص في الحطاب الذي ألقاه ، العام الماضي في المناسبة نفسها ، على ذكر كليهما والإشادة مهما (١٣٤) ؟ !

وفي هذا الخطاب هجوم" شديد" ، هو الأول من نوعه ،

<sup>(</sup>۱۳۴) النهاد : ۱۹۸۰/۷/۱۳۰ ،

على الدول العربية القادرة (...) لعدم تقديمها مساعدات إلى مصر (١٢٠) .

ومما قاله الرئيس مبارك: «إن هناك من يتآمرون خارج الحدود لضرب هذا البناء (الديموقراطية) وتقويض أمن هذه الحياة (الآمنة)، والأسباب واضحة والدوافع مكشوفة، فليس ما يزعج من يحكمون بالحديد والنار (...) أكثر من بلد آمن بحرية أبنائه وبسيادة قوانينه وباستقلال قضائه «١٣٦).

#### وقال عن العرب والمساعدات العربية :

«كل الحقائق الاقتصادية التي سببت لنا المتاعب ، سواء بسبب الحروب التي فرضت علينا أو بسبب الظروف العالمية ، أصبحت معروفة لدى المواطنين بالأرقام الصحيحة . وإذا كان الأخوة العرب لأسباب معلومة أو مجهولة قد وقفوا منا موقف المتفرجين فإن مصر التي كانت دائماً هي اليد التي تساعد وتعين لن تكون أبداً هي اليد التي تمتد طلباً لمساعدة أو عون وهي مصر التي تتراجع عن دورها الرائد ومسؤوليتها التاريخية . وقد ناذيت وكررت النداء أنه لن يبني مصر إلا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٣٥) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣٦) المصدر نفسه .

سواعد أبناء مصر ولن يكون البناء إلا بالإنتاج وبمزيد من الإنتاج » (۱۲۷) .

ولقد تلقى الرئيس مبارك برقيات تهنئة لا سيما من رئاسة مجلس السوفيات الأعلى (؟) وعمان والكويت وبغداد ، في حين بثّت الإذاعة الدمشقية تعليقاً سياسياً جاء فيه :

« لعل أولئك المعتصمين بالحبل الأميركي في القاهرة يدركون أن الشعب الذي أسقط كل المقولات الساداتية حين جعل من مصير السادات مثلاً لن يكون أقل انتقاماً لعروبته وثأراً لها من أولئك الذين قلبوا كل الحسابات الأميركية الإسرائيلية على أرض لبنان . وأياً كان الأطراف المشاركون في تكبيل شعب مصر لينسى أنه ابن تموز ووريث عبدالناصر، فإن هؤلاء الأطراف لن يقووا على وأد ثورة تموز في نفوس المصريين لأنها الأطراف نفسها التي أخفقت على أرض لبنان . ولا نقول ان معجزة هي التي تفرض الحدث والفعل ، بل ان الثورة القومية لم تمت لأنالسادات والساداتيين أرادوا لها أن تموت (١٣٨٨)

ألا يُنْفَرَض أن يكون «المسلمون المتشددون» ، لكى

<sup>(</sup>١٣٧) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۱۳۸) عن « النهار » : ۱۹۸۰/۷/۲٤ .

لا نقول « الإخوان المسلمون » ، المصريون على اتصال بدمشق و لو عبر لسنا ؟

ما يجب ذكره ، هنا ، هو أن اغتيال السادات ، كما نعرف جميعاً ، لم يكن «اغتيالاً قومياً عربياً » ، حسبما يظن البعض ، بل هو «اغتيال إسلامي » (١٣٦) فحسب ، وان ما يبذله خصوم النظام المصري «فلأجل الإسلام » و «حكم القرآن » ليس إلا . ولا بد أن يكون «قرآنياً » ذلك الذي اغتال السادات ، والذي سيغتال غيره ممن وضعت أسماؤهم على «القائمة السوداء » الإسلامية .

ودائماً الانتقام للعروبة ، مهما عنف واشتد ، لا يقابل الانتقام للإسلام ولا يواجهه،ما يجعل «العروبيين » في ساحة الوغى «إسلاميين » و «متشددين » ، كما الملازم أول المصري خالد اللاسلامبولي ، قاتل السادات (۱۴۰) ، والشيخ حافظ سلامة وغيرهما . لنا في الحرب اللبنانية دليل على ذلك لا يقبل الشك .

ودائماً أيضاً ، الخطأ لا يدوم ، والصواب لا يدوم ،

<sup>(</sup>۱۳۹) انظر رسالتنا الى الدكتورة نجاح العطار (الوزيرة السورية ) المؤرخة في ۱۹۸۱/۱۱/۲ ، المنشورة في كتابنا « جزيرة الكلمات » نفسه ص ۱۳۱/۱۱۶ . (.) المصدر نفسه .

فمن كان صديقك اليوم قد يكون عدوك غداً ، والعكس بالعكس .

لى ونحن إذ ندرك أن الإسلام « هو ضد الوعي القومي » (۱۹۱) نرجو من الله أن يحمي سوريا ورئيسها حافظ الأسد من غلاة المسلمين المتطرفين ، ويحمي سائر القوميين المخلصين للعلم والفضل ، المجاهدين في سبيل فصل الدين عن الدولة .

## ثانياً: ساطع الحصري يُطرد من دمشق

ماذا تقول لو أخبرتك أن مؤسس معهد الدراسات العربية العليا في القاهرة ، المفكر القومي العربي الكبير المغفور لـــه ساطع الحصري (أبو خلدون) (۱۴۲) ، قد أرغم على تقديم

<sup>(</sup>۱٤۱) انظر مقالتنا في كتاب « دبلوماسية التأزيم »للدكتور انطوان شيبان : « النهار العربي والدولي » العسدد ۱۱۵ ـ ۱۱۸۸ نيسان ۱۹۸۰ ص ۲۰/۵۶ .

<sup>(</sup>١٤٢) ولد في صنعاء اليمن . وهو من عائلة عربية اصلها من الحجاز وقدمت الى حلب في القرن التاسع الهجري . عمل في السلك الاداري العثماني في البلقان حيث درس على الطبيعة نشوء القوميات البلقانية قبل الحرب العالمية الاولى . التحق باللك فيصل الاول واصبح وزيرا للمعارف في الحكم الفيصلي لدمشق . فاوض الجنرال غورو قبيل =

معركة ميسلون . خرج من سوريا مع الملك فيصل الاول ،والتحق به بعد ذلك في العراق حيث تولى شؤون المسارف والثقافة . جرد من الجنسية العراقية واخرج من العراق عام ١٩٤١ ، وذلك لتأييده للجانب العراقي في الحرب العراقية . البريطانية . عمل مستشارا للجنة الثقافة في جامعة المعربية . اسس معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة عام ١٩٥٣ وأصبح مديرا له ، والذي سمى فيما بصد معهد البحوث والدراسات العربية . توفي في بغداد عام ١٩٦٨ ود فن في مقبرة الامام الاعظم ( نعمان بن ثابت ) ( ابو حنيفة ) .

ينشر مركز دراسات الوحدة العربية \_ في بيروت رسائله ومحاضراته ودراساته في القـومية والعروبة واللغة والتاريخ وعلم الاجتماع . ويقول المستشار السياسي للرئيس حافظ الاسد الدكتور جبورج جبور في دراسة له عنوانها ( نحو علم الاسد نفسه «لانه بسياسته العربية الوحدوية المناهضة العنصرية ، وضـع حجر الاساس للعلـم العربي للسياسة » : « في رايي ان افضل ما قام به مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ، منذ تأسيسه وحتى تاريخه ، هو ما يضطلع بـه حائيا من نشر وحتى تاريخه ، هو ما يضطلع بـه حائيا من نشر المؤلفات الكاملة لساطع الحصري » . « السفير »

المسلمين ، في مظاهرات عدائية ضده ، هاتفين : لا إله إلا الله الله الله ، الحصري عدو الله (١٤٦) ؟ !

ممن أحزنهم هذا الحدث ، يومذاك ، المرحوم المفكر الإسلامي الأستاذ أحمد أمين ، الذي كتب في مجلة «الثقافة المصرية » (العدد ١٤٥) يقول لصديقه السوري (...) الذي نبياًه الحبر :

« لقد قرأت هذا الكتاب ( الرسالة ) وقرأته فطفَرَ الدمعُ من عيني حزناً على حالة هذه البلاد .

« ليست هذه الحالة يا صديقي ــ هي حالة سوريا وحدها ، بل حالة الشرق كله ، وعندنا مثل ما عندكم » .

وتابع أحمد أمين يقول :

" «عندنا مثل ما عندكم . . . تتحكم فينا شهوة الحكم (أي سياسة «قم لأجلس مكانك ») وتقضي على كل منطق، وعقل وخُلُق ، ولا تتورع الأحزاب تحارب بالباطل فتقلب الصحيح فاسداً ، والفاسد صحيحاً ، ولا تخجل من أن تسمي

<sup>(</sup>١٤٣) ساطع الحصري: صفحات من الماضي القريب ، سلسلة التراث القومي ( الاعمال القومية لساطع الحصري): (٣) ، مركز دراسات الوحدة المعربية \_ بيروت ، طبعة ١٩٨٤ ص ٧١ .

الأبيض أسود والأسود أبيض بل لا تخجل من أن تسمي الشيء الواحد أبيض وأسود في زمنين لغرضين ، ولا تتعظ بما يجري في الأمم الحية من تحكيم المصلحة القومية وتقديمها على المصلحة الحزبية وتفاهم رؤساء الأحزاب إذا حزب الأمر وعظم الحطب » (181).

ألا تقول معي : فالذين طردوا الحصري ، هو لا «كافر » ، ولا «مشرك » ، بل مسلم مؤمن ، كيف لا يَطَرُّدون المسيحيين إذا هم استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؟

لماذا الحصرى «عدو الله » ؟ !

ولماذا القول دائماً وأبداً: «... وأمين الجميل ، موقعه الطبيعي ليس موقعاً عربياً ، بل مع هذا الصف الرجعي الذي قام بصفقات منفردة ، ولا أحد يستطيع أن يبرثه أو يعطيه براءة ذمة » (١٤٥٠) ؟!

بل لماذا نرى إلى أخطاء الغير ولا نرى إلى أخطائنا ؟

<sup>(</sup>١٤٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٤٥) وليد جنبلاط \_ النهار : ١٠ حزيران ١٩٨٥ .

التمزق والتآكل رالهرء قد أصابنا جميعاً حتى العظم منا والعصب والروح والدماغ ، فكأننا نفعل ذلك شعوراً منا بأننا خُـلـقنا لأجل ملك صهيون والصهيونية ؟!

ما أروع أبا خلدون (الحصري) إذ يقول للأستاذ أمين جواباً عن مقالته :

سل «إني أعرف أن داء الأنانية متفش في جميع الأقطار العربية ، والتضامن في سبيل الخير العام يكاد يكون مجهولاً فيها . ولا أجهل أن هذه الأنانية الطاغية تكون تربة خصبة جداً لتغذية الدسائس والمؤامرات ، التي كثيراً ما تضحتي بالمصالح العامة على مذبح الأغراض الشخصية » .

#### ويقول :

كُلَّ « كما أعرف أن النزعة القومية والوطنية ، لم تكتسب بعد \_ في أي قطر من الأقطار \_ العربية \_ القرة الكافية لكبح جماح الأهواء والأنانيات ولم تتجه بعد الانجاه اللازم للحيلولة دون نجاح النسائس والمؤامرات » (١٤٦)!!

وما أروع الحصري إذ يقول أيضاً :

« وأعرف أن الأغراض الشخصية كثيراً ما تتقنّع بقناع

<sup>(</sup>١٤٦) الحصري : المصدر نفسه .

خداً ع من المظاهر الوطنية أو الدينية ، وتصبح بذلك أشد إصراراً على المصالح القومية » (١٤٧) .

أليس هذا هو واقعنا اليوم نحن أيضاً ؟ وما الفرق بين حاضر نا وماضينا ؟

أي حزب ، في لبنانُ وبلاد العرب كافة ، لم «يتقنّع بقناع خدّاع » ؟

بل أي حزب ، في لبنان وبلاد العرب كافة ، لم يطعن «المبادىء» و «القيم » التي يدّعي النضال من أجلها ، بألف سكين وخنجر ؟

وكما أحزابنا ، كما مذاهبنا وطوائفنا !

ذكرتُ لك هذه الحادثة ، لأن الحصري ــ كما تعلم ــ هو واحد من أولئك الذين شهدوا ويشهدون على التراجع القومي والوطني الذي لا أحسبه سيتوقف ذات يوم ، ما دامت «حرب على ومعاوية » مستمرة ، وما دام الإسلام يأمر بالجهاد من أجل الدينالواحد، إذ «الدين عند الله الإسلام »؟!

<sup>(</sup>١٤٧) المصدر نفسه .

بأن الحكم اللبناني هو مسيحي فعلاً – يجب أن نحاكم ونحاسب الحكام العرب ، ذلك لأن لبنان لن يصلح ، لا ولن يتخلص من المحنة التي يعاني ، ما لم يغلّب العرب ، خصوصاً العرب ، المشاعر القومية والوطنية على المذهبية والطائفية ، ومتى فعلوا ذلك أنقذوا الأرض والإنسان ، وحققوا الأماني والآمال الحميلة والرائعة التي راودتنا مسيحيين ومسلمين ودروزاً وملاحدة .

إذن ، قبل أن نطلب من المسيحي الحاكم «الإخلاص» للعروبة والقومية العربية يجب أن نترفع عن سياسة «قم الأجلس مكانك » ، وعن كل ما يثير المخاوف والحساسيات . وأما إذا لم نكن قوميين ، مثلما ينبغي ، فحرام التجني على كرامات الناس والإتيان بما يؤذي مشاعرهم ، وحرام أيضاً أن نؤجر أقلامنا لمن هم أعداء الحق والحقيقة ، وأعداء الفكر القومي النبيه .

### ثالثاً : القوميون والشيوعيون « يصنعون » الشهداء

كل الأحزاب القومية والوطنية والتقدمية أفزعتها «حرب المسجدين » ، فبرزت العقد والمخاوف والأزمات ، ثم تلتمها الانهيارات ؛ الاقتصادية والنفسية والحُلُقية والفكرية والعلمية والأدبية ، فإذا الذين كانت لهم أقلام كأنها «المباضع »

صاروا إما شيعة وإما دروزاً وإما سنيّة وإما نصارى من عهد آريوس (١٤٨) ، وقد استأثر بهم الشعور بالحيبة أو انقطاع

(١١٨) آريسوس ( Arius ) : كاهن اسكندري زعم أن « الكلمة » غير مساور للآب في الجوهر فحرمه المجمع النيقاوي . جاء في كتاب « تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية » للبطريرك يعقوب الثالث ، الجزء الاول ، طبعة ١٩٥٣ ما يلي :

« بعد أن تلافى المجمع (مجمع نيقية الذي عقد في السادس عشر من حزيران ٣٢٥) كل المساوىء وسن الانظمة والقوانين البيعية ، بحث بدعة آريوس المنيق محضر بصحبة أوسابيوس النيقوميدي وثاوجانيس النيقاوي ومساري الخلقيدوني وعشرة أباء المجمع آذانهم لدى سماع كلمات التجديف ، ثم مزقوه إربا إربا . فثار حزب آريوس حتى اضطر الملك ( قسطنطين الكبير ) أن يستعمل القوة لتهدئتهم ثم فند المجمع كفر آريوس بالبراهين الكتابية القاطعة ونصوص الآباء الاولين ، واليك البراهين الكتابية القاطعة التي استشهد بها آريوس لدعم رايه :

1 - : ( | Iuv + disis | Iuv + disis | ( | Iuv + disis | Iuv + disi | Iuv + disis | I

الأمل ، لنا في ما تطالعنا به ، كل يوم ، الصحافة اللبنائية ، لا سيما منها «السفير » و «النهار » و «الشرق » و «اللواء » و «الشراع » و «الكفاح العربي » من مقالات وأبحاث ودراسات وقصائد ، ما يحزننا حتى الموت ! !

كيف تحولت الأقلام الوطنية والقومية والتقدمية إلى مذهبية وطائفية ؟

الجواب عن هذا السؤال نأخذه لا من الحصري ولا مما

وبغیره لم یکن شیء مما کان » ( یو ۳:۱ ) فاستنتج

(آريوس) منها أن الابن مخلوق ، وأصغر من الآب، وسلطانه منبثق منه ، وليس إلها والا لعرف وقت الدينونة ، وهو عبد للآب ، بل آلة بيده لعمل الخلائق ، وبالتالي ليس مساويا له في الجوهر . فانسرى الشيماس اثناسيوس وفنئدها واحدة فواحدة مؤيدا أالوهة الابن ومساواته للآب في الجوهر . وكان هذا قويم الرأى فصيح اللسان ، وقد حضر جلسات المجمع بالنيابة عن دئيسه الشيخ الجليل مار الكسندروس بابا الاسكندرية . قيل ، لما حمى وطيس الجدال بين المجمع والفلاسفة تقدم القديس اسبيريدون الشيخ الورع وقال لهم : « أن المسيح ورسله لم يسلمونا صناعة المنطق بل ايمانا بسيطا ندعم بالاعمال الحسنة » فأفحمهم وسكتوا » ( ص ۲۰۲ / ۲۰۳ ) ۰ كتبنا ونشرنا ، منذ مطلع الحرب وإلى الآن ، بل من ورقتك السادسة حيث تقول : « ومؤكد لو انه كانت أحزاب العمل الوطني أكثر عافية ، وأقوى نفوذاً ، وأوضع رؤية لحركة الصراع السياسي ومقتضياته وأعظم استعداداً وتنظيماً لما كان المجال انفتح فسيحاً أمام حركات تمثل الطوائف والمذاهب » ( ١٩٨٥/٧/١ ) .

أما كان عليك أن تفتش عن «حسنات » أصحاب أحزاب «العمل الوطني » قبل التفتيش عن «عيوب » الحكم الذي لم يمض عليه أكثر من ثلاث سنوات مع الرئاسة ؟ !

أأحزاب أم « دكاكين » ؟

أي من «الوطنيين » لم يأكل من معجن شركة «قم ً لأجلس مكانك » ؟

على أن هذا لا يعني أن الحكم ، الذي عرّيته حتى من «ورقة التوت » مثلما قلنا ، هو بريء مطلقاً ، ولعلّ «عيبه » الأكبر كونه مسيحياً ، في عالم لا يعطي غير المسلم الحق في الملك أو الحكم ، مما جعله هدفاً لكل من نازعته شهوة الحكم والضلة ، مسيحياً كان أم مسلماً .

لقد قرأتُ الثلاثية التي كتبها الأستاذ باسم السبع ، تحت

عنوان «الفظائع » (۱۹۹۰) ، فأعجبتُ بدقة ملاحظات الكاتب ونظرته العميقة والثاقبة إلى القضايا الحيدة والرديئة ، فسألت نفسي : أهكذا تمضي الأحلام ؟ ولما جاء رد « اتحاد الشعب العامل » (۱۹۰) عليه ، قلت : لقد اجتاح أحزابَ لبنان بؤس شديد رهيب ، ولر بما انقرضت هذه الأحزاب ، أو تلاشت ، أو هي ذابت في المذاهب وانتهت أبداً .

ثم إني تألمت حين طالعت مقالة الأستاذ شوقي خيرالله «الأزمة أمراض طفولة متأخرة وأمراض شيخوخة مبكرة » إذ يقول :

«الأزمة التي تفجرت مؤخراً في الحزب (السوري القومي الاجتماعي) لا تهم الحزب وحده ولا الأعضاء ولا أصدقاء الحزب فحسب . ولكني أعتبر الحزب ملكاً للأمة التي طالما عمل لنهضتها ، وملكاً للعروبة التي يعمل على تجديدها وإعادة صياغتها ، ولإعطائها الثقل الواقعي والوزن الحقيقي ، فالحزب ليس شأناً سرياً مكتوماً ولا عقيدته ملكه وحده ، فالأعضاء والحزب والعقيدة والحركة والنهضة والمناقب القومية ، والمنهجية الفكرية ، المذهب القومي الاجتماعي ، ملك للأمة وللعروبة وللإنسانية » .

<sup>(</sup>١٤٩) انظر حاشية ٢١.

<sup>(</sup>١٥٠) السفي: ٣٠ حزيران ١٩٨٥ .

ويقول أيضاً:

« الأزمة التي تعرّض لها الحزب ولا يزال ، والتي ذهب ضحيتها أحد أنبل الوجوه الحزبية المرحوم الشهيد محمد سليم (شيعي جنوبي من الصرفند قضاء الزهراني )ليست أزمة طارئة بل هي أزمة أمراض الطفولة المتأخرة وأعراض الشيخوخة المبكرة في الحزب المتجمد . وتعود جدورها إلى الفترة التي تلت مباشرة استشهاد الزعيم (أنطون سعادة) ، فهيي إذن أزمة العقيدة في الحزب ، وأزمة المؤسسات ، وأزمة الهيكلية اللستورية ، وأزمة قيادة ، وأزمة سياسية » (أما) .

إن هذه هي حالة الأحزاب البنانية ، اليمينية واليسارية ، كافة. وليست المنظمات الفلسطينية أقل سوءاً مما هو عليه الحزب السوري القومي الاجتماعي وغيره ، ولكن من الذي يجرؤ على رفع صوته وممارسة النقد الذاتي ، كما فعل شوقي خير الله ؟ حتى إن الرباعية ، أو كما أخرجتها «السفير » ، خير الله كانبها نائب الأمين العام له « الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » السيد « أبو علي » مصطفى ، رداً على سباعيتكم (١٥٠٠) ، مع ما فيها من نقد ونقد ذاتي ، هي أيضاً من الأعمال الأدبية ،

<sup>(</sup>۱۵۱) النهار العربي والدولي : العدد ٢٦٤ / تموز ١٩٨٥

ص ۲۶ . (۱۵۲) انظر حاشیة ۲۵ .

أو السياسية،التي تصدر عن الذين ينظرون إلى الأمور بعين واحدة ( One sided eye ) .

قلنا إن «حرب المسجدين» أفزعت الأحزاب القومية والوطنية والتقدمية ، فلهذا السبب اجتهـــد «القوميون» و « الشيوعيون»، في رفع الكوابيس عنهم، فراحوا «يصنعون» الاستشهاد القومي والوطني ، ليقولوا : «نحن هنا » . وصرنا من قت إلى آخر ، نشهد عبر شاشة التلفزيون شاباً قوميـــاً أو شيوعياً ، وأحياناً فتاة قومية أو شيوعية ، في اللحظة الأخيرة التي تسبق الانطلاق نحو قوات الاحتسلال الإسرائيلي في الجنوب ، لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة ، أُ بَعَثُل مَفْخَخ كما فعل الشيوعي جمال الساطي ــ تستهدف دورية إسر اثبلية ، أو تجمعاً إسر اثبلياً ، أو جنوداً من «جيش لبنان الجنوبي » الذي أسسَّه المرحوم الراثد سعد حداد ، ويقوده اليوم العقيد أنطوان لحد . ومن خلال التلفزيون يوجه الشهيد أو الشهيدة رسالة إلى الأهل والرفقاء والشعب ، غالباً ما تكون قد أُعـدَّت بهدوء وإتقان تامين تقريباً ، لغتها النارية لا تخلو من العاطفة ، وإن أبرزت صناعة ً تشجّعنا على القول بأنها ليست من عند الشهيد ، بل جاءته من « المدرّب » أو « المشرف » أو « المعلّم » ، الذي يحاول أن يوهمنا بأن البطل الذي يودَّعنا اليوم إنمَا هو «عريس الوطن» و «عريس السماء» و «عريس الحق» و «عريس الحرية» ، وانه

ذاهب لملاقاة ربه ليستغفره ذنوبنا وخطايانا وعيوبنا وانكساراتنا، ولا بد أن الله سميع مجيب ! !

قالت شهيدة القوميين ابتسام حرب (درزية) :

" إن على الأمم التي تعاني من استعمار وحشي كالاحتلال اليهودي أن تمارس البطولة والصراع ، والشهادة هي البطولة المطلقة » (١٥٣) .

وعن شعورها وهي تستعد للانطلاق العملية قالت: «عندما فكرتُ بعمل يعطي للمرء معنى ولقضيتي انتصاراً ولوطني تحريراً لم أرّ سوى الاستشهاد وهو كان اختياري الأوحد ، ويخالحني شعرر بأني سأقوم بعمل يعيد لشعبي حريته » (١٥٤).

ورجهت ابتسام تحية إلى «الرئيس حافظ الأسد وجيشه القومي الباسل » وشكرته «الكريمه شهداء المقاومة اللبنانية ودعم مسيرة النضال » وطالبته «بإسقاط كلل المشاريع التقسيمية بكل مظاهرها ليصبح هذا الوطن (السوري) موحداً » (١٠٥٠).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١٥٣) السفير : ١٩٨٥/٧/١٠ .

<sup>(</sup>١٥٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٥٥) المصدر نفسه .

وقال شهيد قومي آخر هو خالد الأزرق ( سنّيمن حلب) :

« إنني أؤمن بهذه الأرض وبتحريرها من رجس الأعداء اليهود . ولا فرق بين لبنان والشام (سوريا) كما أنني مؤمن بقطع كل يد تمتد إلى لبنان ، لبنان أرضي كما الشام كما فلسطين » (۱۹۰) .

## وقال أيضاً :

«إن الانعزالية في كل مكان في الوطن هي رمز التعامل مع العدو . ففي الشام حاول «الإخوان المسلمون » إشغال الحيش القومي عن مهماته في التحرير . كما حاولوا إرباك الشعب وبذر الطائفية بمؤامرة مدبرة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي . وفي لبنان تعامل الكتائب مع العدو اليهودي إلى أن أفشلت القوى الوطنية بدعم من العمق القومي المؤامرة بإسقاط اتفاق

أما شهيد الشيوعيين جمال الساطى فقال :

« وبقداً ما كانت فرحتي عظيمة حين أجبر العدو الإسرائيلي على الانسحاب من المنطقة تحت ضربات جبهة

<sup>(</sup>١٥٦) المصدر نفسه .

المقاومة ، كانت فرحتي أعظم عندما وافقت قيادة الجبهة على استمراري في العمل ضمن مجموعاتها ، وعندها توجعت فرحتي بقرار هذه العملية الاستشهادية ، متمثلاً بشهيدنا الكبير فرج الله الحلو وملتحقاً بشهداء الجبهة الأبطال الذين اختاروا أشرف ما في الموت » (١٥٥٨).

وخاطب جمال الساطي أباه وأمه «أجمل أب وأم على رجه الأرض » وإخوته وأخواته قائلاً :

« وصيتي لكم أن لا تبكرني ، ولا تحزنوا علي ولا تنوحوا على الدوسوا لي كأني في عرس ، فأنا اليوم عريس الشهادة، وهل هناك أجمل من هذا العرس ( . . . ) وكما قال المناضل والمثال غيفارا : لا يهمني متى وكيف وأين سأموت ، بل كل ما يهمني هو أن تبقى الثورة مشتعلة " في كل أنجاء الأرض كي لا ينام العالم بكل ثقله فوق أجساد الفقراء » (١٥٩).

يستند «المعلمون » ، صانعو هذا « الاستشهاد-الانتحار » إلى « اعترافات » من قياديين إسرائيليين أشادوا بهجمات « المقاومة اللبنانية » ، وإلى تقارير صحافية وضعها مراسلو الوكالات العالمية للأنباء والصحف والمجلات الغربية ، ويكفى

<sup>(</sup>١٥٨) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٥٩) المصدر نفسه .

أن يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين «إن المكامن والهجمات الانتحارية التي ابتليت بها القوات الإسرائيلية منذ سنة ونصف سنة التي حظيت بمساندة أكثرية السكان تأييدهم ، هي من أبشع أنواع الحروب وأقساها » (١٦٠) ، النصد في ما يدعيه آباء المقاومة وأساتذتها وشعراؤها الذين أينما ذهبوا ذهبت منابرهم معهم .

نعم . ولقد قال إسحاق رابين أيضاً « لا خط فاصلاً واضحاً بين القوة المقاتلة والسكان (...) وأنت لا تعرف إذا كانت فتاة تقود سيارة في انجاه حاجز هي مجرد فتاة عادية أم مهاجم انتحاري . أنت لا تعرف إذا كان مدني يسير بمفرده على طريق هو مجرد مدني (...) ولهذا السبب ، لا شك لي أن الكثير من القادة والجنود يعودون من الحرب في لبنان بحروح داخلية » (١٦١) ، ولكن هلا سألنا أنفسنا : ماذا فعلت إسرائيل فينا ؟

لعل إسرائيل ترفض البقاء في الجنوب ، أو هي تؤيد الانسحاب من هناك ، إنما الغاية التي تعمل إسرائيل لأجلها هي أن تتركنا «قبائل » و «عشائر » و «حمائل » و «فرقاً » تتنازع في كل شيء غال ورخيص . فعندما سئل المنستقُ

<sup>(</sup>۱٦٠) النهار : ۱۹۸۰/۰/۱۱ . (۱٦۱) المصدر نفسه .

الإسرائيلي لشؤون لبنان السيد أوري لوبراني : بالنسبة إلى المستقبل وبعد أن ننسحب ، أي لبنان سنترك ؟ وما الذي حصل هناك ؟ أجاب قائلاً :

«أقول ان لبنان سيكون ممزقاً بصورة أساسية ومبدئية ، وميزان القوى في داخله ، لا يعكس صورة الأجهزة السياسية ، ولتوضيح ذلك أقول ان لبنان اليوم والإدارة اللبنانية ، ترتكز على أساس : افتراضات صحت أم لم تصح ، وأجد صعوبة في ذلك ، هذه الافتراضات جرى تبنيها في العام ١٩٤٣ واليوم لا يمكن لميزان القوى بأي حال من الأحوال أن يعكس ما تم تحديده آنذاك أنه جهاز للسلطة (...) » (١٦٢٠) .

إذن ، مهما اجتهد القوميون والشيوجيون في « الأعمال الوطنية والقومية » ، فإن المذهبية هي المرجع الأول والأخير للشهداء جميعاً ، وهي التي ترفض هذا « الاجتهاد » أو تقبله ، وليس لأحد ، أيا كان ، أن يعارضها أو يخالف مقرراتها ، وقد التفت على القياديين والأعضاء والأصدقاء فخنقتهم

<sup>(</sup>١٦٢) أنظر « دروس من الغزو في حوار مع لوبراني/لبنان الدولة الاخيرة في المنطقة » حديث أجراه معه اسحق غولان ، في برنامج « مناقشة » الذي تعده اذاعة اسرائيل ، في ١٩٨٥/٤/٢١ ، وقد ترجمته «السفير» . 1٩٨٥/٥/١٦

وأقعدتُهم عن « نضالاتهم » ومنعتُهم من أن يتزينوا ويتكبروا، وفرضت عليهم « الشروط العُمرية » فنزل على المهرجانات الوطنية والشعبية ليل دامس لا يبدو له آخر

ففي طرابلس قال أمير «حركة التوحيد الإسلامي » الشيخ سعيد شعبان :

الله المحال الأحزاب التي تشكلت في بلادنا تُعتبر عملاً آثماً. لأن الإسلام بحرّم الفرق والتشتت لكن الاستعمار أغرانا بتشكيل أحزابنا من أجل أن يفوز ، ذلك أن جميع الأحزاب مختلقة وجميعها يدين بالولاء لآلهة متعددة ، فالآلهة قد تكون أصناماً وقد تكون رجالاً أو مظاهر طبيعية . لذلك فإن الأحزاب هي تجمعات فكرية تناهض الإسلام في بلادنا ، ومن أجل هذا فإن إسرائيل التي لا تعد إلا عدداً قليلاً بالنسبة للعرب والمسلمين استطاعت أن تقيم لها دولة على أرض أمة متفرقة إلى دويلات وأحزاب وهذا كلة محرة في الإسلام الإسلام المالة المناسة

وَفَي صُور قال عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» السيد داود داود :

« إنني أتحدى كل الأحزاب والتنظيمات وأقول بصراحة ،

<sup>(</sup>١٦٣) السفير : ١٩٨٥/٥/١٦ .

الذي عنده قحط بالشهداء لأنه خارج المقاومة ، أصبح يتبنى العمليات ، وهناك من انتحر نتيجة عاهات نفسية مثل أحمد يونس من الصرفند ، واليوم نرى صوره تملأ الجدران باسم شهداء المقاومة الوطنية ، كذلك محمد مونس وهو أحد العملاء كان يقوم بتحضير عبوة لصالح المخابرات الإسرائيلية، ونتيجة خطأ انفجرت العبوة فيه فأصبح بطلا ونسب إلى لائحة شهداء المقاومة الوطنية » (١٦٤) .

## وقال داود أيضاً :

« نحن كنا ننام في المغاور بينما كانت عناصر الأحزاب (...) تلهو بلعب الورق في المقاهي ومنهم الآن من هو بيننا، فنحن نتحداهم أن يثبتوا عكس ذلك » كما « إن هناك أشخاصاً من محيم القاسمية كانوا بلباس إسرائيلي ويحملون السلاح الإسرائيلي كانوا يهاجمون بلدة برج رحال (حيث يقيم داود داود) هم أنفسهم كانوا يتهمون أهالي برج رحال بأبهم عملاء لإسرائيل » (١٦٥).

وليس الشيخ سعيد شعبان على وفاق مع حركة «أمل » في الجنوب ، برغم موقفهما الواحد من الأحزاب ، مما

(١٦٥) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٦٤) السغير : ١٩٨٥/٥٨١٨ ٠

يعني أن أوري لوبراني لم يجانب الحقيقة . وإذ قال المسؤول السياسي لحركة «أمل» في الجنوب السيد محمود فقيه : «إن الإجراءات الأمنية التي اتخذناها لضبط الوضع ومنع الفلتان وتعدنية السلاح وفوضى التنقل ، إنما هي لصون إنجازات المقاومة وتوفير مقومات تكفل إحراز التحرر الكامل » (١٦٦) و « إن الأصوات التي ترتفع احتجاجاً على تدابير حركــة «أمل» ليس لها إلاّ هدف (واحد) هو التشويش وتشويه جهاد المقاومين » (١٦٧). وتساءل « هل المطلوب أن يتحول الجنوب ساحة عراك داخلي يتقاتل فيهـــا الإخوة كما في طرابلس ، أو منطقة يسودها الفلتان مثل بيروت الغربية ، ثم تخترقها القوى المشبوهة ؟ وهل مطلوب منا حتى نكون أبناء الإسلام والوطنية أن نجعل أرضنا مكانآ لحروب الآحرين ولتعديل التوازنات المحلية والإقليمية والدرلية ؟ » (١٦٨) ، آجابه الشيخ سعيد شعبان في اليوم الثاني قائلاً : « إن كل إنسان يريد انتزاع سلاحي يُعتبر معتدياً على ٓ لأنه يريد أن يمهـّـد لقتلي وللإجهاز على ومصادرة حريتي ومصادرة أموالي » (١٦٩).

وقال شعبان أيضاً: «…على المسلمين وعلى الراعى في كل

<sup>(</sup>١٦٦) النهار : ١٩٨٥/٥/١٨ .

<sup>(</sup>١٦٧) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٦٨) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٦٩) السفير ١٩٨٥/٥/١٨ .

دولة أن يدرّب الشعب كله ، يجب أن نعتبر كل الشعب جيشاً واحداً ، إذ ليس في الإسلام جيش نظامي وجيش بلا كلاكل والشرب فقط بل للدفاع عن البلاد وعن الأعراض وهو واجب جميع المواطنين رجالاً ونساء عندما لا تكفي الرجال لأن الدفاع عن الدين والأولاد هو واجب الجميع ، وليس من حق أحد أن يمنعنا من الدفاع عن ديننا وحريتنا وأموالنا . وبهذا الاعتبار أقرل نحن لن نخرج عن حياتنا إلا بتطبيق شريعة الله تعالى (؟) . لقد حدد الله تعالى ان الجهاد من أي إنسان ، إلا من يد أسير ، حتى العدو لا يُستزع السلاح من بعد أن يُسهزم ، ذلك لأن الدفاع عن النفس حق للمؤمن والكافر، حق للجميع للإنسان والحيوان . ومن هذا المنطق نعتبر الحنوب هو المعبر لفلسطين ، ويجب ألا يُعلق هذا المعبر » (١٧٠) .

#### إذ ذاكرد عليه السيد داود داود فقال :

«يعتقد الشيخ شعبان أن هناك اتفاقاً حصل في الجنوب وأدى إلى انسحاب إسرائيل . هذا الكلام للشيخ شعبان وهو في إمارته يتحدث عن اتفاق لكنه لم يوضح مع من . نقول له ليرز هذا الاتفاق ويكشفه . إننا نتحدى إسرائيل ومحابراتها

<sup>(</sup>١٧٠) المصدر نفسه .

ورزير دفاعها موشي أرينز أن يعلنوا أو يكشفوا أن هناك اتفاقاً مع أي عنصر من حركة «أمل » » (۱۷۱) .

#### وقال داود متسائلاً :

« من قال ان « أمل » تمنع المقاومة الفلسطينية وتسحب السلاح منها حتى تحارب إسرائيل ؟ فنحن نتحدى أي شخص جاء إلى الجنوب ليقوم بعملية ضد الاحتلال ومنعناه ، وهناك رسائل وأشخاص وصلت إلينا والرسائل بحوزتي والأشخاص موجودون عندنا ، أعطيناهم السلاح وأرشدناهم إلى الطريق الذي يؤدي إلى مقاتلة إسرائيل » (١٧٣).

#### وقال أيضاً :

(... لكننا سحبنا سلاح «الشبيحة». نعم سحبنا السلاح المدفون تحت الراب خوفاً من أن يعود «الشبيحة» للتسليح. ونؤكد بأننا سنقطع اليد التي تمتد إلى سلاح المقاومة التي تريد أن تقاتل إسرائيل ، وإذا كان الشيخ شعبان تصله معارمات مغلوطة فإني أتوجه إليه وأدعوه بأن يأتي إلى الجنوب ونحن على استعداد نوصله إلى الطريق الصحيح حتى يقاتل

<sup>(</sup>۱۷۱) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۱۷۲) المصدر نفسه .

إسرائيل ، إذا كان هو مسلماً ، فالمسلم لا يتنهيم ، فإذا كان مسلماً ويريد الإسلام فليس هكذا يكون الإسلام ، (١٧٣) .

طبعاً ، إن شعباناً لم يأت ولن يأتي إلى الحنرب . فهو مُسْلَم طرابلس وداود مُسْلَم صور . وليس إسلام المدينتين واحداً بكل تأكيد . الإسلامات كثيرة كثيرة ، والمسلمون بعضهم يتهم بعضاً بالمروق من «الدين الحنيف » ؟ !

وكما في الجنوب والشمال كذلك في العاصمة بيروت ، حيث لن ينفع أبداً قول نائب رئيس الحزب السوري القومي ، عميد الدفاع في الحزب ، الدكتور عبد القسعادة : «... وحزبنا درج منذ تأسيسه على القيم النفسية انطلاقاً من مبادئه ومن قدرة مؤسسه الذي قال : «عندما أستشهد إني أموت أما حزبي فباق » والذي أكد مقولة « إن الحياة كلها وقفة عز فقط وظاهرة الاستشهاد الطوعي لحدمة قضية الأمة هي أرقى وقفات العز التي تستهوي رفقاءنا ويتوافدون باستمرار بأعداد كبيرة يطالبون بتحقيق هذه الأمنية » (١٧٤)، فالمذهبية تعرف ، كبيرة يطالبون سعادة تماماً وتدرك خطره عليها أيما إدراك .

وإذ رأى «الطالبيون » ، الذين تحاول الحركات السنّية

<sup>(</sup>۱۷۳) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٧٤) السَغِيرِ : ١٩٨٥/٧/٣٢ .

المسلَّحة إخراجهم من بيروت ، ان الاستشهاد القومي والوطني يتصاعد ، يوماً بعد يوم ، والشنبيد يتلوه شهيد ، أطفأوا المشاعل المرفوعة على القبور ، وأتلفوا الأكاليل ، وأنزلوا الأشعرة ما عدا « الحسينية » منها ، فانكفأ المولَّدون بحيث انفضح الأفق ، وعُرُف « سر الليل » . عندئذ اعتقدنا أن وجدي الصايغ وسناء محيدلي ومالك وهبى ووفاء نور الدين وا لا عبود وابتسام حرب وخالد الأزرق وهشام عباس وعلي غازي وجمال الساطي هم إما «طالبيون » وإما «مسلمون متشددون ، (شعبانيون) ، وكدنا ننسى ، أو نحن نسينا أن هؤلاء قد دفعهم «معلِّموهم» إلى الانتحار ليشتروا لهم بأجسادهم « صكوك الغفران » التي طالما تهالكوا في تحصيلها، وليكأعوا إسرائيل إلى قصف مراكزهم ومكاتبهم قصفآ يكرّسهم «شركاء» في «المقاومة الإسلامية» رفي المآسى والنكبات ، مثلما هم «شركاء» في شركة «قم ْ لأجلس مكانك ، ؟!

### رابعاً: قصيدة قومية - كربلائية

في قصيدة الشاعر السوري القومي الاجتماعي محمد يوسف حمنُّود (سنّي من بيروت) : «وليشْمخُ النداء إن قيل يا

سناء » (١٧٠) ، غير علامة على اليأس والبؤس اللذين يشغلان السوريين القوميين وسواهم من أبناء «الصف الواحد » ؟

يقرل الشاعر حمُّود :

« باسم الحسين بن على

باسم انبلاج الله في وجه الشهادة

تحية يا محيدلي

وباسم صوت سعادة (۱۷۹)

تحية الفداء

علىك ما سناء »

ويقول:

« تحمة من كربلاء

والرملة البيضاء في شط الجناح (١٧٧)

فيها أذان الحيعلي (١٧٨)

<sup>(</sup>١٧٥) النهار العربي والدولي : العدد ٢٤/ /٢٤ حزيران ١٩٨٥ ص ١٩٨٨ ٠

<sup>(</sup>١٧٦) انطون سعادة .

<sup>(</sup>۱۷۷) حيث استشهد سعادة في بيروت .

<sup>(</sup>۱۷۸) حی علی ۲۰۰۰

فيها هتافات الحراح

وآهة الدماء

إليك يا سناء ، ! (١٧٩) .

إني أرى هذه القصيدة واحدة من حقائقنًا المريضة والملتهبة وإليك البرهان .

جاء في كتاب «الإمام الصادق والمذاهب الأربعة » لمؤلفه السيد أسد حيدر (١٨٠) ما يلي :

«روى الشيخ عبد الرحمن النقشبندي (الصحيح : خالد النقشبندي) (۱۸۱۱عن الشافعي (الإمام) أنه قال بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير وروى له قوله :

<sup>(</sup>١٧٩) النهار العربي والدولي: نفسه .

<sup>(</sup>۱۸۰) ثلاثة أجزاء ، دَار الكَتاب العربي ــ بيروت ، طبعة ثانية 1979 م ــ ۱۳۹۰ ه .

<sup>(</sup>۱۸۱) النقشبندي (۱۱۹۰ – ۱۲۶۲ ه = ۱۷۷۱–۱۸۲۷): خالد بن احمد بن حسين ، ابو البهاء ، ضياء الدين النقشبندي المجددي : صوفي فاضل . ولد في قصبة قره طاغ ( من بلاد شهرزور ) والمشهور انه من ذرية عثمان بن عفان . وهاجر الى بغداد في صباه ، ورحل الى الشام في أيام داود باشا (والي العراق) وتوفي =

«يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له »

و «عن أبي سعيد الحدري (۱۸۲) عن النبي (ص) قال : إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلكيش كتاب الله وعبرتي أهل بيتي ، كتاب الله حبال ممدود من السماء إلى الأرض (؟) وعبرتي أهل بيتي ، وأن اللطيف الحبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ، فانظروني

في دمشق بالطاعون . من كتبه « شرح مقامات الحريري » لم يتمه ، و « شرح المقائد العضدية » ورسالة في « اثبات مسألة الإرادة الجزئية » واسمها « المقدد الجوهري في الفرق بين كسبي الماثريدي والاشعري » و « جلاء الاكدار » الخ . الخ .

الاعلام ــ المجلد الثاني ص ٢٩٤

ابو سعيد الخندري ( . 1 ق ه  $\sim 10^{10}$  ه  $\sim 10^{10}$  ابو سعيد الخندري ( . 1 ق ه  $\sim 10^{10}$  م  $\sim 10^{10}$  الخدري الانصاري الخزرجي ، ابو سعيد : صحابي ، کان من ملازمي النبي (ص) وروى عنه أحاديث كثيرة . غزا اثنتي عشرة غزوة ، وله . 11۷ حديثا ، توفي في المدينة . الإعلام  $\sim 10^{10}$ 

بما تخلفوني فيهما » (١٨٣) .

ل « وقال الإمام كاشف الغطاء (١٨٤): « فالإمامة منصب الحي كالنبوة ، فكما أن الله سبحانه يحتار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة فكذلك يختار للإمامة من يشاء ، ويأمر نبيته بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها ، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي ، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي ، فالنبي مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي ، والإمامة متسلسلة في التي عشر ، كل سابق ينص على اللاحق وهو معصوم كالنبي عشر ، كل سابق ينص على اللاحق وهو معصوم كالنبي عن الحطأ والحطيئة ، وإلا لزالت الثقة (١٨٥)» (؟).

لا أعتقد أن هذا الكلام سوف يكون غريباً عن شمسطار، وكل بعلبك، وان بدا غريباً عن الشاعر حمُّود وساثر القوميين.

<sup>(</sup>۱۸۳) مسئد أحمد ، ج ٢ ص ١٧ \_ ٢٦ ، ذكره أسد حيدر ، المصدر نفسه ، الجزء الاول ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>١٨٤) هو محمد حسين كاشف الفطاء ( ١٨٨٧ ــ ١٩٥٤ ): فقيه شيعي ، شاعر وكاتب ، ولد بالنجف (العراق) ودرس فيها . له « اصل الشيعة واصولها »و«الدين والاسلام » .

<sup>(</sup>۱۸۵) أصل الشيعة وأصولها ص ١٠٢ ، ذكره أسد حيدر، المصدر نفسه ، ص ١٠٦ .

أين هي «مسلّمة » محمد يوسف حمود ، القومي ، من «مسلّمة » الشافعي وكاشف الغطاء وكل الشيعة ؟

م لا بد أن تكون الشهادة في سبيل الرسول وأهل بيته ، أي في سبيل النبوة والإمامــة ، وليس مصرع القوميين أو الشيرعيّين مثل مصرع «الطالبيين»، ولن يغفر «حزب الله » ، الذي صار قوة مؤثرة في لبنان ، هذه « الغلطة » أو « الهفوة » التي اقترفها الشاعر حمود ، في قصيدته القومية الكربلاثية! كذلك «المجاهدون» و «الإخوان المسلمون» و «المسلمون المتشددون » ، فهؤلاء جميعهم ، كما قال الشافعي ،ممن يرون حب آل بيت محمد « فرضاً من الله أنزل في القرآن » ، وشتان بين حب يفرضه الله وحب يرجوه أنطون سعادة وفرج الله الحلو وغيفارا . حتى الشهداء أنفسهم الذين سقطوا على طريق القدس والجنوب ، لن يقبلهم الله وقد اتخذ بعضهم أنطون سعادة «سيداً للشهداء»، واتخذ البعض الآخر فرج الله الحلو (شيوعي من حصرايل – جبيل) كذلك ، فيما الحسين وحده «سيد شباب الجنة» بل «سيد أهل الجنة » جميعاً .

ولسوف تُلغى القصائد والأحاديث والبيانات القومية من دفاتر «المقاومة الإسلامية » بأمر من أولئك القائلين : «لا حرية إلاّ حرية الإسلام » و «لا وحدة إلاّ الوحدة

الإسلامية » ، ومنهم الشيخ محمد مهدي شمس الدين القائل : «نعتبر أن الوحدة الإسلامية هي الأساس في وحدة لبنان» (؟!) يُنذكر أن الشيخ قالها في منزله في حارة حريك أمام زواره الذين منهم : السيد مصطفى عز الدين ، من الحزب السوري القومي الاجتماعي ، والدكتور على الحسن ، ووفد من « شباب الطريق الجديدة » برئاسة السيد رفعت بدوي (١٨٦) .

أية قيمة «إسلامية» لقصيدة الشاعر حمود ، وفي كل يوم يردد الملايين من هذا العالم (الإسلامي): « كنتم خير أمة أخرجتالناس »(؟)و « لا شهيد إلاّ الشهيد المؤمن » (؟!)

وأيمكان للشعر القومى ، وفي كل يوم يصيح ، من مساجد طرابلسوبيروتوصيدا وصوروبعلبك،أمراءشوارع، وشيوخ، « علمًاء »(؟) ، فيزرعون الرعب في الطرقات والحقول والبيوت والمكاتب والمشاغل والمؤسسات وكل مكان .

كلما اضطرمت نار الفتنة بين أنصار على وأنصار معاوية ، تدُخل الأفكار العظيمة والبنّاءة في علب مسحورة ، وتتعاظم بلايانا ورزايانا حتى ينتحر ما بقى من رجائنا الصالح .

فإذا كان «التقدمي الاشتراكي » حزباً وطنياً وقومياً

۱۹۸۵/۲/۳۰ : ۱۹۸۵/۱۸۹۱

عربياً ، فلماذا احتل الشيخ سعيد شعبان ، أمير «حركة التوحيد الإسلامي » ، مكتب هذا الحزب في طرابلس ؟ «ما بقي عنا حزب في طرابلس ، خلي ينبسط الشيخ سعيد بالتجربة الرائدة التي عنده » ، قالها الوزير جنبلاط لموفق مدني (١٨٧٠)؟! ولماذا الحزب نفسه «متواضع » في بيروت و «غير موجود في صيدا » ؟! (١٨٨٠)

رإذا كان القوميون (السوريرن) والشيوعيون مسن المجاهدين في سبيل العروبة والقومية العربية ،فلماذا تطاردهم المذهبية في الشمال وبيروت والجنوب ، وحتى في الشوف؟!

لا تظنن أن جورج حاوي وعصام المحايري وكريم مروة ومحسن إبراهيم ومروان فارس وعبد الله سعادة لم يتحسسوا هذه الحالة المأساوية ، وإنما هي الأحداث التي جرت بما لا يشتهون ، فأسقطت من أيديهم الأزمة وباتوا من القاعدين أو المستنكفين أو المنتظرين ، ولن تكون النهاية سعيدة علي كل حال .

والثابت أن هذه المعانيات آخذة في التوسع الانتشار لتشمل غير بلد عربي . فالأدوات موجودة ومكثفة ، هنا

<sup>(</sup>۱۸۷) السفير : ۱۹۸۰/۸/۰ . (۱۸۸) المصدر نفسه .

هناك وهنالك . فهي في الأردن والعراق والخليج وسوريا ومصر وليبيا والسودان وبلاد المغرب العربي ، وفي أجسام كثيرة مختلفة ومتعددة ، انخذت مقرات لها في الغرب والشرق لكي تتحرك بطلاقة أكثر ، ولكي تظل في منأى عن الأعين الى ما زالت تتطلع إلى غد مشرق عزيز .

### خامساً : أنا خائف على سوريا الأسد

لا أدّعي أنني قد عرّفتُ بكل حقائقنا المريضة والملتهبة . ولكني أستطيع القول بأن ما تقدم هو من أبرز تلك « الحقائق »، فهل نحن ساعون إنى إنقاذ مجتمعاتنا منها ، أم إن ما كُتب قد كُتُك ؟

يبقى أن أذكر حقيقة خامسة ، وهي ، في رأيي ، أكثر «الحقائق » خطراً وأشد ها التهاباً : إني خائف على سوريا الأسد ، اليوم أكثر من قبل . سوريا ، التي بيدها أوراق غير قليلة ، حُسادُها كُثُر ، والحاقدون عليها أكثر فأكثر . إن هؤلاء وأولئك يعتبر ن الأسد «علوياً » و «انعزالياً » و « باطنياً » و « سفاحاً »، ويقولون « إنسه سوفياتي يلاعب الأمريكيين ، وأمريكي يخدع السوفييت » . وقد يكون الرئيس الفرنسي السيد فرنسوا ميتران الزعيم الوحيد الذي استطاع أن يقبض على سر هذه الشخصية ، حينما قال ،

عقب عودته من دمشق ، لمسؤول عربي : « إن الرئيس السوري ليس سوفياتياً وليس أمريكياً . انه أسدى ، (١٨٩) فحسب .

مرة أخرى نقول :إن سوريا هي حاجة عربية ... ولبنان أيضاً حاجة عربية .

أي لبنان ؟

لقد رسم الرئيس الشيخ أمين الجميل صورة لبنان وشعبه فقال :

وإن الشعب اللبناني رفض الصيغ المعلّبة ورفض ما يُدرَبَّر له في الحارج ، ليفكر هو بمستقبله وليثبت هو دوره ويثبت كلمته ، ويثبت المعاني التي من أجلها قام لبنان ومن خلالها يستمر ، ألا وهي الحرية والاستقلال والطمأنينة لشعبه ونحن لسنا في صدد إنشاء وطن ، بل إحياء وطن له ماضيه وتراثه وتجويبته الإنسانية » (١٩٠٠) .

هل بَلَغَـتُـكُ هذه الصورة ؟

<sup>(</sup>۱۸۹) عماد الدين أديب : المجلة ، المصدر المذكور سابقا ،

<sup>(</sup>١٩٠) من كلمة للرئيس الجميل في لقاء له مساء السبت ١٩٨٥/٨/٣ ١٩٨٥/٨/٣ مع عدد من المثقفين والفنانين ، صحف الاثنين ١٩٨٥/٨/٥ .

ويأبى الوزيران بري رجنبلاط ، أو جنبلاط وبري ، إلاّ تغيير النظام اللبناني ، وقد تناثرت الحروب ، على هذا الوطن ، كما رأينا،حتى أوشكت أن تجرفه مثلما جُرفتأو احتلَّت بيوت المسيحيينومنازلهم وكنائسهم وأديارهم وقراهم في المناطق «الرطنية » و «التقدمية » «المحررة » ؟!

قد تقول ، أو لعلك قلت:إن السيد وليد جنبلاط هو تغييري ، ومثله السيد نبيه بري .

إن هذا هو رأيك، ولا يسعني إلاّ أن احترمه وأقدره ، كما لا يمكنني إلاّ معالجته والرد عليه ، بالحرية عينها التي عندك ، أو التي أعطيت .

« المُعارض » الوزير وليد جنبلاط ، أو « التغييري » الوزير وليد جنبلاط يقول ما يلي :

« ليست لنا علاقة بصيدا ، وأبلغ الحميع – الكلام موجه إلى موفق مدني – أنه في الأساس ليس هناك في صيدا حزبٌ تقدمي اشتراكي » (۱۹۱) .

« إن قصة رئاسة الجمهورية هي بين الموارنة مع

(۱۹۱) السفير : ٥/٨/٥٨٠ .

بعضهم البعض » (۱۹۲).

« دخيلك من « البيارتة » ، يبيعوني إياها « البيارتة » ، بدنا نعمل حصر إرث لنعرف لمن هي بيروت ، بطلع أنا من الأواثل في بيروت ، بيعطوني دروس في الأكاديمية . لن أقول ما ردده عبد الناصر عن بيروت خليني ما إحكي » (١٩٣).

- « ذكر الشباب وللكوادر في حركة « أمل » والحزب التقدمي الاشتراكي ، إنه على ماذا أنتم محتلفون في بيروت ، مختلفون على مصادرة الشقق ما بتحرز ، على سرقة السيارات ، ما بتحرز ، فخلينا ننظم التشبيح إذا كان لا بد من التشبيح في بيروت ، خليني ما إحكى » (١٩٤).

- « وأنا سبق لي وقلت لن أتعاطى ولن أتدخل في شؤون الملك حسين الداخلية ، احبراماً لأصول معينة في اللياقات والصداقات والضيافات (؟) . لقد عشنا في الأردن وزوجتي تذهب إلى هناك وعائلتها هناك ، ولكن لي الحق أن أقير سياسة عرفات ، فسياسته الحالية لن تعطي الشعب الفلسطيى حقوقه » (١٩٥٠) .

<sup>(</sup>۱۹۲) السفير : ٥/٨/٥٨٠ .

<sup>(</sup>١٩٣) السفير : ٥/٨/٥٨١٠ .

<sup>(</sup>١٩٤) السفير : ٥/٨/٥٨٠ .

<sup>(</sup>١٩٥)؛ السفير : ٥/٨/٥٨١٠ .

ويقول :

- « ليست لي علاقة بما حصل هناك (في المناطق المسيحية) (مصالحة فرنجية – حبيقة) (عرّابها الوزير السابق ميشال المر). أنا عندي هدف واضح وسياسة واضحة ، ليست لي علاقة بما يجري هناك، يلتقون أو لا يلتقون، يتحالفون أو لا يتحالفون ، بيطلعوا على إهدن أو بينزلوا على زغرتا ... بيذهبوا إلى بكركى . . . ما بتفرق معى » . . . (١٩٦) .

لست معترفاً بشيء . لا أريد أن أوالي ولا أريد أن أعارض . الله يسعدهم ويبعدهم » (١٩٧٠) .

سنعن لسنا حركة إصلاحية ، إذا كانت الحرب من أجل ذلك فنحن لا نريدها ، أنا قلت يا قاتل يا مقتول » (١٩٨٠.

# سادساً: عشائري أم تغييري قومي ؟

هذا العشائري كيف يكون معارضاً تغييرياً ؟ وكيف يكون ديموقراطياً عربياً ؟ وكيف هو اشراكي تقدمي ؟

<sup>(</sup>١٩٦) السفير : ٥/٨/٥٨١ .

<sup>(</sup>١٩٧) السفير : ٥/٨/٥٨٠ .

<sup>(</sup>۱۹۸) السفير : ٥/٨/٥٨١ .

والمعارض الذي يقول أيضاً :

- «أنا مش فارقة معي . . . بس لن أدع الدولة تعود إلى الشوف لن أدعها ، فليتنبهوا إلى هذه النقطــة » (١٩٩١) و «عندنا في بيروت فرع حزب متواضع ، وسنخفف نشاطنا ووجودنا ، وسنعمل ما يسمى بالعمل العقائدي ، إذا كان في شي عقيدة بتلخل على بيروت » (٢٠٠٠) ، كيف ينسجم مع المسؤولين السوريين ؟ أم إن السياسة السورية في لبنان «أصبحت عاجة إلى منجم مغ بي يستطيع أن يعرف حقيقتها مع كل ما تنطوي عليه من ناقض ومنقوض » عـــلى قول ال ثيس شمعون (٢٠١) ؟

هذا هو وليد جنبلاط «المعارض — التغييري » ، وهذا هو وجه «المعارضة اللبنانية » . نقول وجه المعارضة لأن نبيه بري بات شريكاً لحنبلاط وحليفاً بل «أخاً » له في الاتحاد الوطني » أو شركة «قم لأجلس مكانك » الدرزية — الشيعية المحدودة المسؤولية .

وإذ نكرر القول إن حلفاء سوريا اللبنانيين ، أو « الدماشقة » المحمديين في لبنان ، هم حائرون باثرون ، فلأنهم يضرون

<sup>(</sup>۱۹۹) السفير : ٥/٨/٥٨٠ .

<sup>(</sup>۲۰۰) السفير : ٥/٨/٥٨٠٠ .

<sup>(</sup>۲۰۱) النهار : ۷/۸» ه ۱۹۸۸ .

عليفهم ويعرقلون مساعيه ويشوشون عليه . ولا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا إن هؤلاء قد يجعلون أنفسهم ، مجتمعين أو منفردين ، في حسل بين الرئيس الأسد وبينهم ، إذا هو بدا ضعيفاً أو مضطرباً ، فكيف بهم لو تراجع وانكسر ؟ ومن لا يصدق فلينظر إلى أمير الشام الأول، بل أمير العرب ، معاوية بن أبي سفيان «الغريب » أو « المجهول » .

نأمل ألا يصيب سوريا الأسد أي مكروه ، ولو حدث عكس ما نتمنى ، لا سمح الله ، وسقطت الأوراق التي في قبضة الرئيس حافظ الأسد ، فإن أقصى الشدائد وافظعها سوف نشهد ، هذا إن قُدر لنا أن نكون من الشاهدين .

آه من «حرب على ومعاوية » !

# الفاسطينيون والسلاح الفلسطيني

« الحمد لله الذي جعل عمر يامر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه »

## أولاً: نظرة عامة

جاء الآن دور الفلسطينيين . . . والسلاح الفلسطيني .

آه من الفلسطينيين !

لقد صاروا « يهوداً » لا يحبُّـون أحداً ولا يثقون بأحد .

هل ينفع معهم الكلام ؟

شرّهم كبير قريب ، وخيرهم ضئيل بعيد ، وبرغم ذلك يوهموننا بأنهم مضطهدون ومقهورون ومنفيّون . وأخشى ما أخشاه أن يسود هذا «الشعور بالاضطهاد »الطوائف اللبنانية جميعها ، فيصبح الأمل بالتعايش والتفاهم و «الرحدة الوطنية » أمراً مستحيلاً .

ومن أسف أن يكون السيد ياسر عرفات و «الأبوات» الفلسطينيون هم أبرز الذين يغذون هذا «الشعور» عنسد الفلسطينيين – سكان المخيمات ، وأبرز الذين يغذون ، في هذه الأيام ، «حرب علي ومعاوية » التاريخية المجرمة . ويمكننا القول ان هؤلاء قد باتوا أكثر «تخصصاً» منسواهم بتاريخية هذه الحرب وأسبابها ونتائجها ، كما باستم اريتها على الدوام ، وهم ، ربما ، أكثر إلماماً بتاريخ الدولة اللبنانية التي ولدت والمعارضة تحيط بها من كل جانب ، مثلما قيل في الدولة الأموية . فلا عجب إذا ما أشعل ياسر عرفات ، من عمان ، «حرب المعسك ات » في بيروت ، وبالتالي «حرب على ومعاوية » ، التي كانت مثلما الحمر تحت الرماد ، وانه على هذا لقدير .

ففي يوم الثلاثاء ( ١٩٨٥/٥/٢١ ) قالت ، في دمشق ، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ) : « إن عرفات يهدف من وراء التفجير في بيروت تغطية تحركه المشبوه مع النظام الأردني نحو مفاوضات الحيانة مع العدو الإسرائيلي لأنه في كل خطوة تآمرية ينقدم عليها بحاول فيها ومعها زرع بذور الفتة بين الأهل والأشقاء » (٢٠٠٠).

ولكن سبق لعرفات أن اتبُّهم ، في اليوم الذي قبله ،

<sup>(</sup>۲۰۲) النهار : ۱۹۸۰/۱۹۸۰ .

سوريا ، «بتشجيع القتال بين حركة «أمــل » والمخيمات الفلسطينية في القطاع الغربي » (۲۰۳ من العاصمة اللبنانية ، إذ صرح ناطق باسمه : «إن رئيس المنظمة استلحى إلى قصر الضيافة الذي ينزل فيه في عمان سفراء ۱ دولة عربية وطلب منهم دعوة رؤسائهم إلى التدخل فوراً لوقف هذه المجازر البربرية ، وحماية سكان المخيمات » (۲۰۱۵) ؟!

وأوضح الناطق «العرفاتي»ان ياسر عرفات «شرح لسفراء مصر والسعودية والكويت والجزائر والبحرين ودولة الإمارات والمغرب وقطر واليمن الشمالية وتونس والعراق وعمان ما تتعرض له ( مخيمات الفلسطينيين ) في بيروت على أيدي حركة «أمل » (١٠٠٠) . كما أصدر مكتب «منظمة التحرير » في عمان بياناً جاء فيه « إن قوى مرتبطة بالنظام السوري وتتحرك بأوامر مباشرة من الرئيس حافظ الأسد تقوم بارتكاب كربلاء جديدة ضد مخيماتنا في بيروت في هذا اليوم الأولمن رمضان »(١٠٠٠)

أضاف البيان يقول : « إن حركة « أمل » دفعت قواتها ضد أطفالنا ونساثنا في محيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة

<sup>(</sup>۲۰۳) النهار : ۲۱/۵/٥/۱۹

<sup>(</sup>٢٠٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢٠٥) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢٠٦) المصدر نفسه .

نتيجة الاجتماعات بين مسؤولي «أمل » والأسد في دمشق السبت الماضى » (٢٠٧) .

وقال أيضاً: « دعا (عرفات ) السيد وليد جنبلاط وزير الأشغال العامة والنقل والسياحة ورثيس الحزب التقلمي الاشتراكي إلى المساعدة في وقف هذه المجازر الحديدة ضد مخيماتنا في بيروت واحتواء الاشتباكسات لصون أرواح المسلمين والفلسطينين » (۲۰۸)

أرأيت كيف فجّر ياسر عرفات كربلاء «النائمة » أو «المسترخمة » ؟

الفلسطينيون «كربلاثيون»... والشيعة «كربلاثيون». وهات يا إسلام الشريعة والحق والقانرن والعدالة والسلام والتفسير والتأويل!

كم مرة حاول ياسر عرفات أن يلعب دور صاحب كربلاء ، الحسين بن على ؟

وكم مرة حاول ياسر عرفات نفسه أن يكون هو « معاوية» لبنان وفلسطين ؟

<sup>(</sup>٢٠٧) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۲۰۸) المصدر نفسه .

أتراه نسي أن كربلاء هي في عهد يزيد لا في عهد معاوية؟

مسلمح الله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، فهو الذي أعطى أبا عمار «الضوء الأخضر » إلى كربلاء ، بل إلى معسكر الحسين هناك ، حيث قال : «ونرى الإمام الحسين ، لا نرى فيه ، بل نراه هو في أبي عمار وفي عيون المجاهدين الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها ، هؤلاء الذين يصونون شرف الإسلام والعروبة ويفدون بدمائهم الذكية مستقبل الأمة العربية هذا المستقبل الذي لن يولد في البنوك وآبار النفط وإنما ولد بالجهاد في فلسطين » (٢٠٩) .

# ألا يزال الشيخ على رأيه ؟ أم تراجع ؟ أم نسي ؟

اليوم ، نبيه بري «حسين »الضاحية ، وياسر عرفات «حسين » المخيمات – «الغيتوات » ، ولكل منهما شيخ أو أكثر !! على أن الشيخ شمس الدين ليس مع بري .

<sup>(</sup>۲۰۹) من كلمة القاها بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين ابن على بن ابى طالب في قاعة الكلية العاملية بيروت، وذلك يوم العاشر من محرّم ۱۱،۱ ه ( ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۸۰/۱۱/۲۰ ) انظر «النهار» ۱۹۸۰/۱۱/۲۰ ) انظر «النهار» کتابنا « محنة العقل في الاسلام » الطبعة الثانية ۱۱،۲۲ م ص ۲۷۲ .

ما أكثر «العلميين» و «الحسينيين»، وما أقل العقلاء والمفكرين!! ربما لأن ذا العقل يشقى بعقله كما يقول المعرى، أو لسبب ما زلنا نجهله؟

ومهما يكن ، فإن البيان الفلسطيني الصادر عن «خبير عنك » و «حلاف كذاب » (١١٠٠) كـاد أن «يطير » بد «الأسديين الفلسطينيين » من كل سوريا ولبنان ، إذ أعلن المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » ، ومن دمشق بالذات ، «ان المخيمات الفلسطينية في بيروت ما زالت عاصرة وتتعرض للقصف المدفعي والصاروخي الكثيف من قوات حركة «أمل »واللواء السادس في الجيش اللبناني »(١١١) موددت وأدانت الجبهة «هذه الهجمات العدوانية » (١١٠) ، وجددت تعذيرها لـ «الأجنحة المشبوهة في حركة «أمل » والتي تُدفع في لبنان نحو نقطة أكر تعقيداً » (١٢٠) ، كما دعت «الجبهة الوطنية الديموقراطية » ( بمن بقي فيها ) ، في لبنان ، وزعماء «الحركة الوطنية الإسلامية » إلى التدخل عاجلاً لوقف «العدوان » على المخيمات الفلسطينية ، ودعت كذلك الأنظمة «العدوان » على المخيمات الفلسطينية ، ودعت كذلك الأنظمة

<sup>(</sup>۲۱۰) كتابنا « شاهد الثعلب ذنبه » الطبعة الاولى ١٩٨٤ ص ٥٣٥/٥٣٠ .

<sup>(</sup>۲۱۱) النهاد : ۲۲/٥/٥٨١ .

<sup>(</sup>۲۱۲) النهار : ۲۲/٥/٥٨١٠ .

<sup>(</sup>٢١٣) النهار : ٢١/٥/٥٨١ .

الوطنية العربية ، خصوصاً سوريا ، إلى التلخل سريعاً لوقف ما يجزي الآن قبل فوات الأوان <sup>(٢١٤)</sup>

وكالعادة راح «الكهآن » يحدّثون بأسرار ما يجري ، فبعضهم حسبها «حرب الأسد وعرفات »، وبعضهم الآخر قال إنها «الحرب قال إنها «الحرب » و «الله اعلم » . واعتقد الكثيرون منا أن رؤوساً كبيرة سوف تتهاوى و «موسم الحصاد » قد حان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟!

## ثانياً: الصراع على «التركة العرفاتية »

لو نحن رجعنا إلى لبنان قبل هذه البيانات والنداءات والتخمينات ، لثبت لنا أن «حرب المخيمات » إنما هي واقعة من قبل أن تقع .

ک يعلم الأستاذ طلال سلمان و نعلم نحن أن في لبنان «مسلّمَـة" » تقول : الفلسطينيون لن يسلّموا سلاحهم ، وحركة «أمل » لن تسلّم سلاحها . كذلك «الكتائب» و «القوات اللبنانية » و «الشيوعيون» و «القوميون» و «حزبالله» و «الجماعة الإسلامية » و «المرابطون » و «البعثيون » و «الشعبانيون» و «الحزب

<sup>(</sup>۲۱٤) النهار : ۲۲/ه/۱۹۸۰ .

الديموقراطي العربي »، و « اللقاء الإسلامي » وسائر المسلّحين. إن أياً من أصحاب السلاح ، في لبنان ، لا يرى نفسه إلاّ مستهدفاً من الآخرين ، كل الآخرين ، فالحق ، بالنسبة إلى المحارب ، أي محارب ، أن يبقى على سلاحه ، فإذا ما نُزع منه هذا السلاح أصبح بدون كرامة وبدون شخصية وكيان؟!

مع إذن ، الكل ، بشكل أو آخر ، ضد قيام الدولة القوية العادلة ، وضد إحياء الوطن الموحمة الذي يعمل له الرئيس الجميل .

ما يهمنا ، هنا ، السلاح الفلسطيني ، فهو في الوقت الحاضر «أبو » الأسلحة اللبنانية كافة ، بل رأس الأفعى وأصل الداء . وليس أدل على ذلك من رد نائب الأمين العام «للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » السيد «أبو على » مصطفى ، على الأستاذ طلال سلمان . يقول «أبو على » :

«إننا حقاً لا نعرف كيف استُخدم السلاح الفلسطيني في غير موقعه ولا نعرف لماذا فقد الكثير من مبررات وجوده ، مع العلم أنعلمي ستعمل إلا في الاتجاه الصحيح ضد العدو الصهيوني والقوى الفاشية الانعزائية التي كانت وما زالت تعمل لصهينة لبنان » (١٥٠) ؟!

<sup>(</sup>٢١٥) السفير: ١٩٨٥/٧/٢٧ من رده على الاستاذ طلال سلمان .. الحلقة الرابعة .

معنى هذا أن أحداً ، أياً كان ، لا يجوز له أن يطالب بنزع السلاح الفلسطيني أو تسليمه ، بل يجب « احترامه » و « تكريسه » و « الصلاة لأجله » . وكل من قال أو يقول بأن السلاح الفلسطيني أخطأ الاتجاه فهو « عميل » و « مشبوه » و « خاش » و « فاشي » و « انعزالي » ، قتله « حلال » ، وما على اللبنانيين ألا أن يحفظوا وإلى الأبد ، المنال القائل : أضى الله أقدح لك ، أو كن لي أكثر مما أكون لك لأن الإضاءة فوق القد ح ، والسلاح فوق الرأس ، والقضية المن كل المناس أعلى من طرابلس أغلى من طرابلس، عنا أجمل من بعدا ، وحكا أهم من صور ، ونابلس أغلى من طرابلس، يافا أجمل من بعلبك وكل لبنان ؟ !

## ويقول «أبو على » أيضاً :

" إن سلاحنا الفلسطيني هو وسيلتنا الأساسية لانتصار قضيتنا ، أما إذا كان البعض يرى هذا السلاح يهدد أمن لبنان منحن نقول ان هذا السلاح لم يكن ولن يكون إلا ضد العدو الصهيوني وفي خدمة الحل والمشروع الوطني اللبناني الذي نرى فيه مصلحة لبنان ومصلحة فلسطين ومصلحة الأمة العربية » (٢١٧)

<sup>(</sup>٢١٦٪ المصدر نفسه: أبو على مصطفى .

لذلك يعتقد «أبو على » أن الحطأ هو صادر عن حلفائهم (...) وليس عن السلاح الفلسطيني والفلسطينيين ، إذ يقول :

« ومن حقنا هنا أن نوضح للتاريخ وللحقيقة أنه قبل بدء انسحاب القوات الفلسطينية من بيروت بأيام قليلة عقد اجتماع في أحد البيوت (البيروتية) ضم عدداً من القوى اللبنانية والفلسطينية تذكر منها لبنانياً الحزب الشيوعي اللبناني وفلسطينياً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وكان البند الرئيسي على جدول أعمال هذا الاجتماع التاريخي العمل والأشكال الملائمة للبدء بتنظيم المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني ، واتفتى في هذا الاجتماع على تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي وكلت في مناخ الثورة الفلسطينية وشكلت امتداداً طبيعياً لها » (۱۲۷)

إذن ، ما حصل — بعد ذلك — لا ينسجم وأهداف « الاجتماع التاريخي » الذي كشف عنه « أبو علي » مصطفى . والذي جرى هوان بعض « القوى اللبنانية » قد تمرّد ، فعلاً ، على القوى الفلسطينية والسلاح الفلسطيني ، وتمت « عملية مصادرة مقصودة لكل نضالات الوطنيين من لبنانيين وفلسطينيين

<sup>(</sup>٢١٧) المصدر نفسه ,

وتوظيفها لصالح جهة واحدة هي حركة "أمل ، وإظهارها أنها الوحيدة التي قاتلت الوجود الصهيوني في لبنان ۽ (١١٨) ، و ، هذا أمر يعرف الجميع انه مبالغ فيه ويتم على حساب نضالات الوطنيين اللبنانيين والفلسطينيين » (٢١٩٠)

من الواضح أن « أبو على » نسى أو هو تنــاسى أن الفلسطينيين هم الذين صادروا لا «القوى الوطنية اللبنانية » فحسب ، بل أكثر أجزاء لبنان ، أرضاً وشعباً ، فكانوا (الفلسطينيون) ، في بيروت الغربية ، أسياداً لا ينازعهم منازع ، كذلك في صيدا والجنوب والبقاع والشمال ، فلما انسحب هؤلاء ﴿ الْأُسْيَادِ ﴾ ، والأصح أنهم طُرُدوا ، بدأ ر الصراع بين «القوى الوطنية» بعضها ضد بعض ، على « السلطة » ، بل على « السيادة » ، بل على « المصادرة » .

ولا غرابة في ذلك ، إذ البلاد على مرض والدولة على مرض والأحزاب على مرض . وإنما الغريب ، في الحقيقة ، أن لا يقع هذا الصراع ، والغريب كذلك أن لا تكون حركة «أمل » هي «وريثة » الفلسطينيين ، خصوصاً في بيروت والحنوب . «مصادرة» تخلف «مصادرة» و «فوضي»

<sup>(</sup>٢١٨) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢١٩) المصدر نفسه .

رث «فوضى » ، و «الحق دائماً على الحكم » بالمنطق الدرزي – الشيعي – السني – القومي – البعثي – الشيوعي – الفلسطيني ؟ هؤلاء هم شركاء في هذا «المنطق » وشركاء في التدمير والتخريب والتهجير والحطف ، بل شركاء في جمعية «قم لأجلس مكانك » ، ولكنهم أبداً ليسوا شركاء في الإنقاذ والإصلاح والحوار والبناء .

لقد أسقطت إسرائيل «المملكة العرفاتية الفلسطينية » التي كان مقرها في «الفاكهاني » ، فأخلت الدولة مكامها ، فنشرت الحيش في كل بيروت الغربية ، خصوصاً في الأحياء التي يسكنها بري وجنبلاط وقليلات وسلام وخالد وشمس الدين وقبلان وغيرهم وغيرهم ، وكاد الأمن يعم المدينة ، الأمر يستنب ، لولا جر «العضلات الوطنية » الإسلامية ، و «حرب الحبل » و «اتفاق ۱۷ أيار » وزيارات الرئيس الحميل المتكررة ، بسبب أو بدون سبب ، إلى أميركا وأوروبا والمملكة المغربية دون سوريا ، فضلاً عن «الحنين »الفلسطيني ، العرفاتي واللاعرفاتي ، إلى بيروت السائبة والمظلومة والمجرحة .

لهذه الأسباب وغيرها تهيّجت الرغبات «القومية» و «الوطنية» و «الإسلامية» و «الفلسطينية» على الوجه التالى :

السرريون يريدون الرجوع إلى بيروت للانتقام من إسرائيل التي أخرجتهم منها قسراً ؟!

آ – جنبلاط يحاول إنشاء إمارة له في العاصمة ، ومثله بري وقليلات وسلام . الأول في «فرن الحطب » ، الثاني في «البربور » ، الثالث في «منطقة الحامعة العربية » ، والرابع في «المصيطبة » .

- دار الإفتاء تمارس السياسة والدين ، بأسلوب الصديق أو علي ، من أجل أن تبقى بيروت الغربية سنية الرجه واللسان . عندها «مطحنة » للمشكلات والقضايا السنية يديرها النفط السعودي أو الماء المصري أو الهواء الفلسطييي أو البخار السوري، وأحياناً تعمل بهذه العناصر كلها مجتمعة ، والنتيجة : دقيق ثم دقيق ثم دقيق ثم خطبة الهيد ثم صمت ثم «خلصينا يا شام » .

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحاضر وينظر وينظر ويعتصم ويصدر الفتاوى إلى أبناء الحنوب ، ومرات إلى الضاحية، وينتقد الحكم والمارونية السياسية وبعض العرب، ويحيي الثورة الإسلامية الإيرانية ، ويلمع أعضاءه ، النواب والوزراء الحاليين والسابقين ، نكاية في نبيه بري . يغازل المفتى خالد ودار الإفتاء حتى لا يُتهم بالمذهبية أو الشعوبية .

- السيد محمد حسين فضل الله ، مسجد الإمام الرضا في بثر العبد ، يندّد بكل الأفرقاء ، وبكل العرب ، ويبني مدينته الفاضلة على قواعد استعارها من الأثمة الاثني عشر ومن بعض آيات الله الفارسيين .

« القوميون » و «الشيوعيون » و « الناصريون » ، على
 اختلاف أجنحتهم ، مثلهم مثل الذي له منطق لا يساعده عقل .

یاسر عرفات منذ ضاعت منه بیروت وطرابلس ،
 وهو یرفع شعار : «الضرورات تبیع المحظورات » .

المعارضة الفلسطينية تؤمن بالمثل القائل : ربما صحت الأجسام بالعلل .

حميع هؤلاء وأولئك يعرفون أن الذي يسيطر على بيروت يسيطر على كل لبنان . وليس دقيقاً القول بأن الصراع على المخيمات هو شيعي – فلسطيني فحسب، بل الكل يصارع الكل ، تماماً كما حرب على ومعاوية ، على بيروت كما على « الشركة العرفاتية » الفلسطينية . ونحن لن نتعب كثيراً في البحث عن المنتصر الأكبر ، فهو واضح ومعروف ، وشاغل الغرب والشرق ، عنيت به الرئيس حافظ الأسد ، «معاوية القرن العشرين » ، وربما عبد " ، غداً ، الرئيس سليمان فرنجية (الماروني) « العاقل الأول » ، في لبنان ، كونه أخلص الولاء للأسد وحفظ له العهد والود ، ولكن هل الرياح

تجري ، دائماً ، بما نشتهي ونرغب ؟ وأما الرئيس الجميل فلأن تحالفه مع الأسد ليس معناه الولاء ، أو التسليم بكل شيء للرئيس السوري ، ظلّ (الجميل) هدفاً لسهام الجميع ، منهم الذين عصوه ، وهم في الأمر سواء .

المهم أن «المملكة العرفاتية » تهشّمت وتطايرت أجزاؤها، والصراع عليها ، كما يبدو ، سيستمر عنيفاً شرساً ، لينتهي إما إلى لبنان الوطن الحر السيد المستقل ، وإما إلى لبنسان «السوري » . ومما لا ريب فيه أن «المعارضة اللبنانية » هي «عشيرة » عمياء تعجل السقوط في وادي اللموع حيث لاينفع البكاء ولا الندم ، بل الانتحار ، والانتحار فقط .

#### ثالثاً: كيف كان الصراع

في هذا المناخ « الثوري » كما يحسبه كل من « الأقطاب » المتحالفين والمتحاربين ، قال الوزير بري :

« قرأنا دعوات عدة بالنسبة إلى موضوع « الردع » . في رأيي ان مجيء « الردع » إلى لبنان هو نتيجة من نتائج الوفاق الوطني وليس العكس . قد يكون البعض يريد استغلال موضوع عبيء « الردع » ، أن تُبتز سوريا في لبنان كما ابتُزَّت عام

١٩٧٦ ، أن تُبترَّ سياسياً وأمنياً ، ظناً منهم أن يتم استنجاد بالسوريين لمصلحة طرف ضد طرف آخر . من خلال محادثاتي في دمشق ومن خلال رؤيتي للأمر ، هناك شروط سورية مطلوب توافرها قبل أن تتخذ القيادة السورية خصوصاً الرئيس حافظ الأسد أي قرار بالمجيء إلى لبنان ، سواء إلى العاصمة أو من حيث انتشار «الردع » من جديد » .

#### أضاف :

« ما هي هذه الشروط ؟ هما اثنان ، الأول أمني ، والثاني سياسي . الشرط الأمني أن يكون هناك استعداد لدى جميع الأطراف من دون استثناء لتسليم الأسلحة الثقيلة منها والحفيفة ، إذ بعد مجيء الردع يجب أن يكون الوضع الأمني داخل لبنان كالوضع الأمني داخل سوريا ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط فالإخوة السوريون ليسوا على استعداد لأن يأتوا وبعد قليل يحصل ما حصل من قصف لهم واعتداءات على جنودهم وضباطهم وآلياتهم . ليس السوريون برتقالة يمتصها شخص ثم يبصقها بعد ذلك ليقذف بها على الآخرين » .

## وقال أيضاً :

رأما من الناحية السياسية ، فالسوريون في نظري ليسوا ورقة نجدة أو زورق نجدة لتغليب فئة من اللبنانيين على الآخرين. بمعنى آخر لن يأتوا وليس من واجبهم العمل ومنع التقسيم وعروبة لبنان ومن أجل تكريس الوفاق الذي يجب أن يم قبل مجيء «الردع »، هذا الوفاق السياسي الذي بجب أن يبي على العدالة والكفاية والمساواة بين جميع اللبنانيين يسمح للشقيقة سؤرياً بأن تتلخل لتكريسه » (١٠٠٠).

هل إن السيد ب ي هو ناطق باسم الرئيس الأسد أم باسم برى نفسه ؟

من الذي · يد عودة « الردع » إلى بيروت ؟

إذا كان الرئيس شمعون على يقين من «أن السلطة السورية إذا بدلت جهوداً كافية » و « بذلنا نحن جهوداً كافية » لوضع حد للقتال ، فإن « المشكلة » لا بد أن تنتهي ، و « عندئذ يمكن إحياء المؤسسات المستورية » (٢٢١) ، فإن الرئيس فرنجية يناشد الأسد التدخل عسكرياً ، إذ « الأزمة اللبنانية تبدو كل يوم مستعصية عن يوم » و « اللبنانيون مشرذ مون تتقاففهم الرياح من هنا وهناك » « والأشقاء كالغرب يبيعوننا كلاماً بكلام » و « الأمن يزداد تدهوراً » و « الاحتلال ، لولا ضربات المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة ، لبقي جائماً على أرضنا المقدسة يساند عملاءه » و « التقسيم الواقعي تتسع

<sup>(</sup>۲۲۰) النهار : ۱۹۸۰/۰/۱۷ .

<sup>(</sup>۲۲۱) السفير : ۱۹۸۰/۱۸۰۰ .

رقعته » و «الفرز السكاني مستمر » و «الأزمات الاجتماعية والمعيشية بدأت تظهر » (۲۲۳) ويظهر خطرها معها .

ويرى الرئيس فرنجية أن هذا الواقع المأساوي المستمر منذ سبع سنوات متتالية (أي منذ حادثة اهدن ١٩٧٨) والذي وأصبح يهدد كل شيء في لبنان من الإنسان إلى الأرض إلى المؤسسات إلى الكيان وحتى إلى الوطن » و « هذا الفراغ الرهيب في الحكم الذي يجعل المعالجة المفروضة معدمة إن لم يكن هذا الحكم هو الضالع في تخريب لبنان تنفيذاً لأوامر الأسياد ( ... ) ﴿ (؟)و ﴿ التَّخُوفَ مَنْ وَقُوعَ مَذَابِحٍ وَكُوارِثُ أعظم تنعكس سلباً وخراباً على لبنان والمنطقة » يفرض عليه ، انطلاقاً من «التزاماتنا القومية المشتركة ومصيرنا المشرك» أن يتوجه « بنداء من القلب والعقل إلى الرئيس حافظ الأسد حفظه الله » مستحلفاً إياه « بدماء الشهداء السوريين واللبنانيين الذين سقطوا على أرض لبنان فداء عن وحدته وعروبتـــه واستقلال لبنان » أن « يهبّ وينقذ لبنان اليوم كما هبّ وأنقذه عام ١٩٧٦ ، وأن يعيده إلى حياته الطبيعية ، اليوم ، كما أعاده في العام ٧٦ عندما أُغلقت في وجهنا كل الأبواب وكاد کل شيء ينهار » (۲۲۳) ؟!

<sup>(</sup>۲۲۲) فرنجية : صحف ١٩٨٥/٥/١٥ . (۲۲۳) المصدر نفسه .

ولكن «الردع » لم يتدخل حتى الآن ، مع أن القيادات السنيسة هي أيضاً التمست من الرئيس الأسد « إنقساذ » بيروت ، « عاصمة العروبة والإسلام » (؟) ، من «الفلتان الأمني » و «الفوضى » و «التشبيح » و «التطاول » على الأشخاص والمؤسسات وأماكن العبادة (٢٢٠)(ه) . فهل إن

\_\_\_\_\_

(۲۲۹) يقتضي التنويب بـ « مشروع قرار » للاستمانة بالجيش السوري الذي قدَّمه النائب ناظم القادري، يسوم الجمعة المحوافق ۱۹۸۵/۰/۱۷ ، الى رئيس المجلس النيابي ، السيد حسين الحسيني ، وهو يقضي بأن يدعو المجلس الحكومة الى اجراء اتصالات مع سوريا للاستمانة بقوات الجيش العربي السوري لانتشاره على كل الاراضي اللبنانية باستثناء عمل توات الطوارىء لمدة ستة اشهر يصار خلالها الى اعادة تنظيم الجيش اللبناني ، ووضع قانون جديد للدفاع الوطني » .

واستند القادري في « مشروع القرار » الى المواثيق الاقليمية والدولية وفي مقدمتها معاهدة الدفاع العربي المشترك والواد ٣٣ و ٥١ و ٥٢ مسن ميثاق الامم المتحدة » .

نشر هذا « المشروع » في صحف السبت١٨/ ١٩٨٥/٥ .

(ه) وأما ألمفتي خالد الذي « يرى الكثير من المراقبين (أنه) أصبح المرجع السياسي الاول للمسلمين السنة في لبنان ، انطلاقا من النشاط الذي يقوده والمراقف التي يعلنها بجراة في كل المناسبات، فضلا عن قيادته للقاء =

ال ثيبس الأسد لم يستجب للرئيس ف نجية والسنة ، كون الرئيس الحميل لم يبد رغبة في ذلك ؟ أم لأن « الملك المخلوع » سياسر عرفات ــ كأن هو « الفزاعة » على « جبل الحسين » ؟ أم للسبين معاً ؟ .

َ يَقُولُ الْمُنسَقِ الإسرائيلِي لشؤون لبنان أُورُيُ لُوبراني الذي م ّ ذكه :

«ثمة شيء واضح تماماً وهو أن الفلسطينيين موجودون في لبنان ، وأنا واحد من بين كثيرين عندنا ممن لا يؤمنون بأن الفلسطينيين سيتمكنون من إعادة بناء الركيزة التي كانت لهم ليس فقط في جنوب لبنان ، بل أيضاً في بيروت نفسها .

الاسلامي الذي يضم معظم الفاعليات الاسلامية ني لبنان » كما تقول مجلة « الشراع » \_ البيروتية ، فقد رد ، اثر عودته من دمشق ( من اللقاء الاسلامي في دمشق ) على سؤال المجلة نفسها : وبالنسبة الى دخول الردع ، هل تم عضمة في دمشق ؟ قائلا : « لم ينبحث بشكل معمق . ولكن كانت هناك تساؤلات جانبية وردود سريعة ، ولكن غير مدروسة . ولكنها لا تعطينا فكرة دقيقة وصحيحة عما اذا كان السوريون يريدون المعودة ام لا كقوى ردع . وهاذا امر يكتنفه بعض الضباب » .

أنظر مجلة « الشراع » ، السينة الرابعة ، العدد ١٧٤ من ١٥ تبوز ١٩٨٥ ص ١٢ .

لكن هذا لا يلغي بأية حال من الأحوال إمكان ان يكون للفلسطينيين وللإرهاب مكان في لبنان ، وإنني بأية حال لا أسبعد هذا من الحسبان ، (170) .

إذن ، الذي أعاق الردع عن الرجوع إلى بيروت هو الرئيس الحميل والرفض المسيحي من جهة ، و « الشبح » العرفاتي الفلسطيني من جهة أخرى ، وليس من السهل إزالة هذه « العقبات » أو تذليلها ، وهنالك تجارب كثيرة مؤلمة لا يمكن القفز فوقها .

لا فلكي يعود الفلسطينيون، وبخاصة «العرفاتيون» إلى بيروت وطرابلس والحنوب، ويتحولوا من «شبح» إلى حضور سياسي وعسكري، ينبغي لهم أن يحطموا البنلقية الشيعية والبنلقية «الأسلاية» معاً ، غير أن هذا ، كما يظهر ، لا يمكن تحقيقه الآن ، وهو ما حدا «الملك المخلوع» أن يعلن الحرب على حركة «أمل» ، التي هي أيضاً كانت راغبة في ذلك ، لا ليتصر على «أمل» ، وهو يعرف تماماً أنه مهزوم مكسور ، بل لتأمين عودته إلى الأردن مع ضبجة اعلامية أعدت لتثير والغضب الساطع» العربي والإسلامي ، على الشيعة والأسد،

<sup>(</sup>٢٢٥) دروس من الفزو في حوار مع لوبراني ، المذكِّدر سابقا ، السغير ١٩٨٥/٥/١٦ .

وتهدىء « الحساسيات » الأردنية الهاشمية في آن معاً .

والحقيقة هي أن عرفات عاد إلى عمان ليشارك الحسين في الملنك ، حتى تتبخر المملكة الهاشمية والعائلة المالكة ، وينتفّذ المشروع الصهيوني : « لا يمكن أن تكون هناك أكثر من د لتين بين البحر (المتوسط)والصحراء (الأردنية) (٢٠٠٠.

أن هذا المشروع الصهيوني يؤكد على ضرورة «المنفر (الفلسطيني) (من لبنان) « إلى الأردن » (۱۲۷) ، و «هناك سيحتدم الصراع ثانية بين الفلسطينيين والملك » (۱۲۸۵) الهاشمي، إذ إن «المطلوب واحد : إما رأس المقاومة فيستقر الملك وشعبه والفلسطينيون الذين اتعبتهم «الثورة » في دولة واحدة ، يكون الملك الحسين هو السيد والرثيس وصاحب العرش ، وإما رأس الملك ، فيجلس عرفات على العرش رئيساً » (۱۲۲۹) سعيداً .

وهل يفرّ الفلسطينيون من هنا ، إذا لم تكن البندقيـــة

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٢٦) انظر كتابنا « في سبيل وطن وقضية » طبعة ١٩٨٠، الموضوع : « الى الاردن . . در » ص ١١/٧٦ .

<sup>(</sup>۲۲۷) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۲۲۸) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢٢٩) المصدر نفسه .

«الشيعية » والبندقية «الأسدية » صاحبتي «السيادة ، في بيروت الغربية والجنوب ؟

نسارع هنا إلى التذكير بما قالته صحيفة «تشرين» السورية يوم الحميس الموافق ١٩٨٥/٥/١٦ ، في تعليق لها تحت عنوان «ثوابت لبنانية» . . . قالت الصحيفة :

اً «لقد أصبح واضحاً أن الكانتونات ومحاولات التقسيم والتجزئة في لبنان قد سقطت إلى الأبد لوجود استحالة مادية وسياسية في تمزيق لبنان » .

#### أضافت :

«إن قضية وحدة لبنان تشكل مسألة أساسية جوهرية وان تهديدها يشكل خطأ أحمر في سياستنا السورية ، نتيجة لذلك فإننا نقول انه إذا كانت هناك بعض الأوهام لدى الذين سقطت روح الوطنية من نفوسهم فإننا في هذا القطر سنتخذ كل ما يجب اتخاذه من إجراء ات لمنع تحقيق مثل هذه الأوهام ».

# وختمت تشرين تعليقها بالقول :

« وإذا كان خيارِ ١٧ أيار قد أنهى العصر الإسرائيلي ليبدأ بعد ذلك العصر العربي المتبي لخيار المقاومة ، فإن متابعة الطريق على الهدف نفسه ومن أجل تحقيق المبادىء الوطنية والقومية من شأنه أن يصهر كل اللبنانيين في وحدة وطنية متماسكة تضع الولاء للوطن فوق كل شيء » (٢٣٠)

أياً يكن رأي «تشرين» فإنه عندما تسقط «الكانتونات ومحاولات التقسيم والتجزئة في لبنان» ينطلب إلى الفلسطينيين «العرفاتيين» و «الأسديين» أن يرموا سلاحهم ، ويسلموا بسيادة الدولة اللبنانية وحق لبنان عليهم ويرحلوا إلى حيث يشاؤون. ان هذا ، لم يجدث بعد ؟

وأياً يكن رأي «تشرين » فإنه عندما تسقط « الكانتونات ومحاولات التقسيم والتجزئة في لبنان »يُطلب إلى حركة « أمل » و « التقدمي الاشتراكي » و « القوات اللبنانية » والمسلّحين جميعاً ، أن يه موا هم أيضاً سلاحهم ، ويسلّموا بسيادة الدولة اللبنانية ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية العملية . أن هذا أيضاً لم يحدث بعد ؟

صحيح أن كل الأسلحة في لبنان مرشحة للسقوط، و «الردع» « مرشّح للرجوع إلى بيروت. ولكن هذين الأمرين يُفترض أن يسبقهما تصعيد لا مثيل له—يعمل بمنطق «حملٌ وارحل»(!) والغاية هي «تحجيم » أصحاب الأسلحة (...) ودفعهم إلى دمشق دفعاً ، وهناك سيطوَّب لبنان ، في احتفال مهيب ، «سورياً »،

<sup>(</sup>۲۳۰) نقلته « السفير » ۱۹۸۰/۰/۱۷ .

ويُطوى ملف الح ب اللبنانية إلا من العقول والنفوس ، وأما «حرب على ومعاوية » فلن يلتفت إليها أحد ، لأنها. لن تذهب إلى الاحتفال ، إذ هي ستلبس «قبعة » التازيخ وتجلس في مكان قصي ما به عيش .

لماذا يكابرنا «أبو علي «مصطفى وغيره على حقنا ؟

إنالسلاح الفلسطيني لم يفقد الكثير من مبرراته فحسب، بل هو فقد كل مبرراته، وما على حامليه إلا أن يلملموا « بقاياهم » ويتركوا الأرض لأهلها ، فامرهم لاعن ، أي جاليًّ للعن وهدام .

يدَّعي «أبو علي » مصطفى العداء لياسر عرفات وبهجه السياسي فيقول :

«إن من العدل والواجب القول بأن ياسر عرفات خرج لوحده من بيروت إلى اليونان ثم إلى تونس وكان في ذلك يتناقض مع غالبية فصائل الثورة الفلسطينية الذين انتقلوا إلى دمشق وفي ذهنهم مواصلة الكفاح بإصرار عنيد لتجرير الأرض واستمرار القتال عبر تعميق التحالف والنضال المشترك السوري ـ الفلسطيني ـ الوطني اللبناني » .

ويقول :

« وكان هذا الحروج لياسر عرفات إلى اليونان ثم إلى تونس هو الشرارة الأولى التي كانت تنذر بتفاقم الحلافات في الساحة الفلسطينية بين نهج الانحراف والاستسلام ، الذي بدأ يتنازل مع الحلول الأميركية بعد الحروج من بيروت وبين نهج الكفاح المسلّح واستمرار الثورة الذي كان من نتيجته الإعلان عن تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني بعد توقيع اتفاق عمان الذي لا نوافق على انه اعلان رسمي فلسطيني عن انتهاء عصر الكفاح المسلح كط يق لتح ير الأرض المحتلة ، بل هو إعلان عن تخلي القيادة المنحرفة في منظمة التحرير عن هذا الكفاح » (٢١١).

ماذا فعلت «جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية » في «حرب المخيمات » سوى انها زادت القضية تعقيداً ، حتى بتنا لا نعرف «الفلسطيني الوطني » ؟!

من الذي قصف الضاحية بالصواريخ من الجبل ؟ هل هم و العرفاتيون، ؟ أم جبهة الإنقاذ ؟ أم الجنبلاطيون ؟ أم السوريون؟ أم القوميون؟ أم الشيوعيون؟ أم «حزب الله»؟ أم جميع من ذكرنا؟

لقد قالت السياسة الفلسطينية إن «المنحرف» هنا هو

<sup>(</sup>۲۳۱) « أبو على » مصطفى : السفير ۱۹۸۵/۷/۱۷ ص ٣

مستقيم هناك ، و « الحائن » في تونس أو عمان هو « وطني » في بيروت ، لا سيما إذا المعركة مع المسيحيين أو مع الشيعة ! !

في تاريخ ١٩٨٥/٥/١٤ عقدت الهيئات القيادية في حركة «أمل » اجتماعاً رأسه رئيس الحركة وحضره رئيس المكتب السياسي ورئيس الهيئة التنفيذية وأعضاء الهيئة وأعضاء مكتب هيئة الرئاسة والمكتب التنظيمي ، وبحث المجتمعون في الأمور السياسية والأمنية ، وصدر في نهاية الاجتماع بيان ، ومما جاء فيه :

«يؤسف الحركة أشد الأسف أن تنهمر صواريخ الراجمات في الحبل في شكل عشوائي حصد مئات الأبرياء في المخيمات وخارجها ودمر ذخر الجني للمواطنين ، وكنا نقدر أن الاخوة في «جبهة الإنقاذ» قد تعلموا اللرس من فشل عرفات في استقطاب الحالة الوطنية إلى جانب القضية ، وأنهم يعون دروس الماضي بحيث يكون موقفهم موقفاً مختلفاً وتصرفهم مختلفاً . غير أنه يبدو أن التصرف بقي هو ذاته » (٢٢٧).

لماذا يا «جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني » ؟

أراكم خفتم على «العرفاتيين » . . . ولم تخافوا عــــلى

<sup>(</sup>۲۳۲) صحف ۲۵/٥/٥٨٠ .

«شعور الناس الطيّب الذي جرّحتُه وأدّمتُه قنابل الانتقام الأعمى » (۲۳۰) .

الفلسطينيون هم فلسطينيون ، سواء آمنوا بعرفات أو بأحمد جبريل أو بجورج حبش أو بنايف حواتمة أو بإسرائيل . والفلسطينيون هم فلسطينيون أيضاً إن قاتلوا مع « أبو إياد » أو مع « أبو موسى » أو في « جيش اللفاع الإسرائيلي » أو حتى في الحيش السوري .

فمن «انتفاضة فتح » إلى «الجبهة الديموقراطية » إلى «الجبهة الايموقراطية » إلى «الجبهة الإنقاذ الوطي الفلسطيني » إلى «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني » والجميع قالوا بأن حركة «أمل » قد «تنكرت للم الفلسطيني الذي أريق في الجنوب والجبل » و «لن نسمح لها بالتطاول على ثورتنا وعلى شعبنا، وسنرد الصاع صاعين مهما كان الثمن »(٢٠٠).

ها هو الأمين العام لـ «الحبهة الشعبية ــ القيادة العامة » السيد أحمد جبريل يقول في رسالة وجهها إلى الفلسطينيين : «لا شك في انكم تقفون كالأبطال في وجه المؤامرة والعملاء ، وان التاريخ لن يرحمهم مهما كانوا عملاء الصهيونية ومهما

<sup>(</sup>۲۳۳) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۲۳۶) النهار : ۲۱/۵/۵۸۱ .

رفعوا من شعارات وطنية زائفة . اصمدوا واعرفوا أن الحياة وقفة عز وكرامة » (۲۲۰) .

من هم أولئك العملاء يا ترى ؟

هل انه يقصد حركة «أمل » ؟ أم «عرفات » ؟ أم «الحتائب » ؟ أم « القوات اللبنانية » ؟ أم «الجنبلاطيين » ؟ أم سوريا ؟ أم الجميع ؟

وقال بيان « انتفاضة فتح » الذي وُزّع في طرابلس :

« تتعرض محيماتنا الفلسطينية في بيروت منذ أيام لمجزرة تقوم بها حركة « أمل » وما يسمى اللواء السادس في الجيش اللبناني تحت غطاء وابل من الشعارات المضللة والمغلفة ، تركز على أن ما يجري يستهدف ضرب رموز عرفات ومهجه على الساحة اللبنانية ، غير أن الحقيقة الصارخة التي لم يعد يرقى إليها شك بعد افتضاح الحراثم التي اقترفتها القيادات المشبوهة في تلك الحركة ، تشير بكل وضوح إلى تصفية الثورة الفلسطينية والوجود الفلسطيني في إحدى أهم ساحات المواجهة أمام العدو الصهيوني » (٢٠٦)

<sup>(</sup>۲۳۵) النهار : ۲۱/۵/۵/۲۱ . (۲۳۲) النهار : ۲۱/۵/۵/۱۹ .

وجاء في بيان وزعته ، في طرابلس أيضاً ، ﴿ الجبهـــة الديموقر اطية لتحرير فلسطين »:

«نستنك العدوان الوحشى المتواصل الذي تتعرض له مخيمات بيروت من قوات حكة «أمل» واللواء السادس في الجيش اللبناني بدعم مباشر من قوات اليرزة » (۲۲۷).

وفي بيروت ، وزعت «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني » ساناً قالت فه:

« إن « جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني » رفضت الشروط التي طرحها (الوزير) نبيه بري ، والتي تقضي بأن يدخل اللواء السادسالمخيمات ويتسلم أسلحةالمقاتلين الفلسطينيين ((٢٢٨).

واعتبرت هذه الجبهة أن ما تقوم به حركة «أمل » ومن يساندها (سوريا) هو أبعد من قتال ضد الفلسطينيين ، بل هو إحباط المشروع الوطني والقومي في لبنان ، وتنفيذ لمشروع كمب ديفيد ، وتكريس للمشروع الصهيوني – الأميركي على الساحة اللبانية ، وتؤكد جبهة الإنقاذ على حقها في الدفاع

<sup>·</sup> ۱۹۸۵/۵/۲٦ النهار : ۲۳/۵/۵/۸۱ . (۲۳۸) النهار : ۲۱/۵/۵۸۱ .

عن المخيمات وأبناء شعبنا ال*ذين تشن عليهم حرب إبادة* جماعية ومجازر وحشية » <sup>(۲۲۹)</sup> .

كما «الرجل الواحد» وقف الفلسطينيون ضد حركة «أمل». أما بالنسبة إلى المسيحيين فلا مجال المقارنة. كل الذين يتقاتلون ويتحاربون هم ضد المسيحيين. حتى «أمل» التي «صعبوه كثيراً» (۱۹۰۰ لم تنظر إلى «محنة» المسيحيين، بل هي تعلقت بأهداب العشائري جنبلاط وكأنها لا تعلم أن الحلي (۱۹۵۰) لا يساعد الشجي (۱۹۵۰) على ما به ويلومه.

<sup>.</sup> ۱۹۸۰/٥/۲٦ النهار : ۲۲/٥/٥٨١١ .

<sup>(</sup>۲٤٠) من بيان حركة « أمل » : صحف ١٩٨٥/٥/٢٥ .

<sup>(</sup>٢٤١) الخلي: من كان خاليا من الهم . والمقصود هنا ان الوزير وليد جنبلاط يحسب نفسه منتصرا في الحرب ومالكا للشوف وعاليه والاقليم .

<sup>(</sup>۲۶۲) الشجي: الحزين المشغول البال ، اي الوزير نبيه بري الذي يعاني ازمة ثقة وازمة سياسة في بيروت الغربية ، وعنده شعور بالقوة او التغوق يمازجه شعور بالقلق على مصيره ، وليس يدري ما اذا كان يستطيع الرجوع الى الجنوب ، مع التذكير بان الوزير بري قد انتزع الزعامة الشيعية انتزاعا ولم تأته من ابيه او جده ، فهو من عائلة شيعية فلاحية متواضعة في تبنين ـ الجنوب .

وأعود لأكرر : ماذا كان سيحدث للشيعة (اللبنانيين) ــ في بيروت ــ لو أن دمشق قلبت لهم ظهر المجن ، أو هي تغيّرت عليهم وعادتهم ؟

### رابعاً: سوريا أنقذت « أمل »

كم دعت سوريا فصائل المقاومة الفلسطينية « إلى التنبّه إلى مآرب ياسر عرفات وأغراضه الدنيثة وعدم الانزلاق في مؤامرة التسوية التي أعدّت للنغطية عليها » (٢٣٠)!!

ففي تعليق لصحيفة «الثورة » السررية جاء ما يلي :

« ما يجري على الساحة اللبنانية مؤامرة إسرائيلية – أميركية يقوم بتنفيذها ياسر عرفات ، متوهماً أنه عن طريق هذه المؤامرة يمكن أن يحقق الأميركا والإسرائيل ونهج الحيانة رالانحراف والاستسلام عدة أهداف دفعة واحدة . وأول أهداف هذه المؤامرة محاولة إجهاض مسيرة الوفاق الوطني في لبناد وعرقلتها » .

وتستمر الصحيفة في فضح ياسر عرفات فتقول :

« ولهذا السبب فقد حرض ياسر عرفات على تفجير هذه المؤامرة الدنيثة ، في الوقت الذي بدأت فيسه قوات الغزو

<sup>(</sup>٢٤٣) السفي : ١٩٨٥/٥/٢٤ نقلا عن جريدة « الثورة » السورية .

الإسرائيلي تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من انسحابها من لبنان ، وكأن عرفات يريد أن يشارك في تسويق ادعاءات إسرائيل القائلة بأن الانفجارات والمجازر الدموية تقع في لبنان بعد انسحاب إسرائيل من المناطق التي كانت تحتلها » (١٩٤٠).

هذا هو الهدف الأول « المؤامرة باسر عرفات - الأميركية - الإسرائيلية » كما تراه « الثورة » أما الهدف الثاني فهو « عاولة التغطية على طبخة المؤامرة التي أعدها عرفات ويقوم الملك حسين بتسويقها أميركيا وإسرائيليا لتصفية القضيسة الفلسطينية » (مه) و « إذا كانت فصائل الثورة الفلسطينية ممثلة بجبهة الإنقاد الوطني والحركة الوطنية اللبنانية قد تنبهت لمخاطر المؤامرة وتحرّكت لتطويق مضاعفاتها ومحاصرتها وإحباط أهدافها فإنه من المفيد أن تتنبه فصائل المقاومة الفلسطينية المي مآرب ياسر عرفات وأغراضه الدنيئة وعدم الانزلاق في هذه المؤامرة لأن ذلك يشكل نكسة للقضية القومية برمتها ومخاصة أن كل وطني فلسطيني ولبناني لا بد وأن يشم رائحة المؤامرة المقدرة من سلوك عرفات وممارساتمونحرك زملائه »(137).

وانتهت «الثورة » إلى القول : « ولا بد هنا من التذكير بأن حركة « أمل » هي فصيل وطني قاتل ويقاتل إسرائيل

<sup>(</sup>٤٤٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥٤٧) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢٤٦) المضندر نفسه .

بكل شجاعة ويعمل على دحر قواتها من لبنان مسهماً بذلك في دحر مخطط التصفية والاستسلام الّتي ينغمس عرفات في مستنقعها الآثم » (۲٤٧) .

وبرغم ذلك ظلت راجمات الصواريخ والفلسطينية الإنقاذية الوطنية » تدك أهداف حركة وأمل » وتقصف الناس في الضاحية (النوارة) وبيروت الغربية ، من دون أن تنسى المناطق المسحة الشرقية .

من الواجب القول ، هنا ، ان دعم سوريا لحركة «أمل » هو الذي أجبر أحزاباً وجمعيات وهيئات لبنانية كثيرة ومتعددة المناهج والممارب ، لا على تأييد حركة «أمل » بل على إدانة عرفات ، الأمر الذي جعل الشيعة اللبنانيين في مأمن تقريباً ، وسبحان الذي يقول لشيء كن فيكون .حتى إن المفتى خالد، الذي كان يحسب الفلسطينيين هم « جيش المسلمين في لبنان » قال : «نحن أساساً قلنا للأخ أبي عمار عندما كان في بيروت إن الظرف لم يعد مؤاتياً لبقائه . وقلنا له كذلك عندما كان في طرابلس ، لتفويت الفرص على الذين يريدون هدم المدينة . الآن دخل العدو الإسرائيلي بيروت وهدم العاصمة ، ولا يزال يثير الفتن . وعودة أبي عمار إلى بيروت كأنما هي استدعاء للعدو لكي يجتاح من جديد ويلعب دوره القذر والظالم » (۱۲۶۸)

<sup>(</sup>۲٤٧) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٤٨) المفتى خالد: الشراع المصدر المذكور سابقا.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني السيد كريم مروة : «إن سبب الأحداث الجارية في بيروت الغربية يكمن في الأزمة التي أدت إلى انقسام في منظمة التحرير الفلسطينية وسببها الاتجاه اليميني في المنظمة ومحاولة بعض القوى الرجعية لتوظيف ذلك في الصراع الداخلي اللبناني «(٢٤٩)

وهكذا صار يلزمنا مكبتر عصري وحديث ، لنعيتن وحسنات » هذا الفريق أو ذاك ، و «سيئات » هذا الفريق أو ذاك ، وربما لن نقدر على ذلك مهما يكن هذا المكبتر متطوراً ومتقلماً .

ماذا كان سيحدث للشيعة (اللبنانيين) ــ في بيروت ــ لو أن سوريا قلبت لهم ظهر المجن ، أو هي تغيّرت عليهم وعادتهم ؟

يذكر المرحوم ساطع الحصري (أبو خلدون) أن «كنغسلي مارتن » ( Kingsley Martin ) ، أحد أركان الصحافة الانكليزية ، قال في أحد اجتماعات لجنة التعاون الفكري التابعة لعصبة الأمم ما مؤداه :

<sup>(</sup>٢٤٩) قيال السيد مروة ذلك في حديث الى التلفزيدون الفرنسي وزع نصه الحزب الشيوعي اللبنائي ، عن « السغير » ١٩٨٥/٥/٢٢ .

لا وإن الحرب تبيع للإنسان أن يخرج على الكثير من المبادىء الأخلاقية التي شبّ عليها ، وتحتّم عليه أن يقدم على أعمال كثيرة ، تعتبر من المحظورات في الأوقات الاعتيادية ، فلا غرابة إذا ما جعلت الكذب مباحاً ، بل إذا ما أظهرته بمظهر الواجب في بعض الأحيان . . . » (٢٠٠٠) .

## وكتب الدكتور سامي مكي العاني يقول :

الويتولى الحلافة الإمام على ، وتندلع الحرب بين المسلمين يوم الجمل ، حيث خرجت السيدة عائشة راكبة جملاً ، مطالبة بدم عثمان ، والاقتصاص من القتلكة ، وتطورت الأمور وتعقدت ، وحاول كثير من العقلاء الإصلاح فلم تفلح جهودهم ، واشتعلت الحرب بين الفريقين ، وسالت دماء المسلمين ، وكان الشعر العين الساهرة لتسجيل وقائع تلك الأيام السوداء من تاريخ المسلمين ، ومن تلك الصفحات التأريخية التي حفظها الشعر ان محمد بن طلحة كان في جيش السيدة عائشة ، فجعل لا يجمل علية أحد أنصار على فطعنه يردد : حم لا يبصرون . فتقلم إليه أحد أنصار على فطعنه طعة قاتلة ، ثم قال أبياتاً مزج فيها بين رأي جماعته السياسي ،

<sup>(</sup>٢٥٠) الحصري: صفحات من الماضي القريب ، المذكور سابقا ، من حديث أذيع من راديو بفداد سنة ١٩٤١ عنوانه « أصول ستر الحقائق » .

وبين ما عرف من تعاليم الدين ، حيث وصف ضحيته بالتدين، وقلة الأذى للآخرين ، فالشاعر يعرض هنا الصراع النفسي الذي كان يعانيه المقاتلون ، لأن الطرفين في القتال من المسلمين.

يقول :

و وأشعث قوام بايسات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين والفم يذكرني حسم والرمح شاجس فهلا تلاحم قبل التقلم على غير شيء غير أن ليس تابعاً على علياً، ومن لا يتبع الحق يندم »

أضاف الدكتور العاني يقول :

« وما تكاد تنتهي أيام الجمل السوداء حتى تقرع وقعة صفين الدامية أبواب الفتنة من جديد ، وتطول أيامها وتتوالى ضحاياها من الفريقين المسلمين » (٢٥١)

<sup>(</sup>٢٥١) د. سامي مكي العاني : الاسلام والشعر ، المذكبور سابقا ص ١٨٩/١٨٨ .

إذا كان هذا هو حال المسلمين ، بعضهم مع بعض ، فماذا نقول المسيحيين إذاً ؟

كان الله في عون المسيحيين . . . إذا حاربوا مقتولون ر وإذ صالحوا مقتولون ؟

إن الرماح الفلسطينية شواجر ، أي مختلفة الطعن ، كذلك الرماح « الوطنية » و « التقدمية » و « القومية » و « الإسلامية » فيما الرئيس الحميل يقول ، كل يوم ، ألف «حَمَ لا يبصرون»

وبيروت أيضاً تقول كل يوم ألف «حم لا يبصرون » .

كم وكما بيروت كما طرابلس وصيدا وجزين وزحلة وصور ، وكل المدن والقرى اللبنانية .

ومع ذلك هتكها الفلسطينيون ثم هتكها الذين حملوا السلاح سواءمعهم أو عليهم .

سم في كل حي وشارع ومنزل من لبنان ، زرَّع السلاح الفلسطيني و « اللبناني » الحزن والحقد والحوف والوجع والغضاء .

وفي كل حي وشارع ومنزل من لبنان ، يصرخ أطفال

ونساء وشيوخ : كفى . كفى . ارحمونا . ارحلوا عنا . دعونا نعيش !!!

فلسطيني آخر كبير لم نستعرض مواقفه حتى الآن ، هو الأمين العام لـ « الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين » الدكتور جورج حبش ، نائبه « أبو علي » مصطفى . ولقد تعمدنا تأخير الكلام عنه ، لأن « المشوار » معه أطول وأكثر إثارة.

فإلى الدكتور جورج حبش ، الموضوع الأخير في بحثنا الذي طال ربما واستطال ، وإلى الحاتمة .

## رابعاً : الدكتور جورج حبش يهيّج الحليج

لا أرى اختلافاً بين «الملك المخلوع » — ياسر ع فات وبين الأمين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » الدكتور جورج حبش ، إلا كون الثاني «مسيحياً » أي ممن «لا حق لهم في ملك ولا إمارة » .

حلى إلى الكويت جاء ، للمرة الأولى ، الدكتور حبش ، واتصل بأميرها ومشايخها ، وقبل أن يغادر الأراضي الكويتية عقد مؤتمراً صحافياً قال فيه : «إنني أعتبر سوريا مسؤولة عن «حرب المخيمات » في بير ت ، وإنني ككثيرين آخرين من الفلسطينيين لست قادراً على الاعتقاد أن (حركة) «أمل »

تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار (...) من دون الحصول على الضوء الأخضر من سوريا » (.°) (٢٠٠٠)

لقد أضحكني الدكتور حبش العائد إلى دمشق ، بعدما غاب عنها حوالى الشهرين (۲۰۳) ، ليستقبل طائرة ليبية خاصة وصلت إلى العاصمة السورية تقل مجموعة جديدة من الفلسطينيين واللبنانيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في عملية تبادل مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين — القيادة العامة » . ماذا

<sup>(</sup>۲۵۲) النهار : ۱۱/۱/۱۸۸۱ .

<sup>(\*\*)</sup> وكان سبق للدكتور حبش ان اعلن من الجزائر ، يوم الخميس ١٩٨٥/٥/٣٠ ، ما اعلنه في الكويت ، اذ قال يومذاك ما حرفيته : « ان الهجمات الشرسة التي تشنها حركة « امل » على المخيمات الفلسطينية في بيروت تحظى بضوء اخضر من سوريا وتجري بالتواطؤ مع السلطة اللبنانية التي تزج فيها كل قواتها » . وحض عبش « كادرات حركة « امل » ومقاتليها على رفض الاوامر القاضية بمواصلة المؤامرة على الشورة الفلسطينية » ودعا « كل القوى اللبنانية وسوريا الى وضع حد لهذه الهجمات » . واشار حبش في مؤتمر صحافي الى ان استمرار « أمل » في هجماتها ( على الفلسطينييين ) سينعكس سلبا على العلاقيات الفلسطينييين ) سينعكس سلبا على العلاقيات الفلسطينية « من دون الضوء الاخضر لسوريا » .

انظر النهار ۳۱/۵/۵/۳۱ .

قالت لهد مشق ؟ ماذا قال هو لدمشق ؟ لست أدري . وعلى كل يقول المثل : «ظاهر العتاب خير من باطن الحقد » . (﴿وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهِ مَا زَلْتَ أَصْحَالُمُ وَأَضْحَالُهُ ، إِلاّ انَّي مَا زَلْتَ أَصْحَالُمُ وَأَضْحَالُهُ ، وَلَا تَنْتُ مَا زَلْتَ أَصْحَالُمُ وَأَضْحَالُهُ ، وَلَا تَنْتُ مَا زَلْتَ أَصْحَالُهُ وَأَضْحَالُهُ ، مَنْ حَبْشُ كَمَا مِنْ دَمْشَقُ .

وعلى كل ما فإن الخليج خائف من الشيعة ، الذين قد يتحولون هناك إلى قرامطة ، وخائف من الفلسطينيين أيضاً . بيد أن الفلسطينيين هم أهون من الشيعة على الخليج والخليجيين ، بل «أفضل منهم » و «أقرب مودة » إلى الله والمسلمين .

ويمكننا القول إن الخليج هو ودُّ الفلسطينيين وهم أوداده .

و « تأديباً » للشيعة اتخذت دولة الكويت تدابير وإجراءات ضد الرعايا البنانيين الشيعة نجم عنها طرد المثات بل الألوف من العائلات الشيعية ، مما حدا الأمين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم السيد فؤاد غندور (شيعي – من النبطية – الجنوب) أن يوجّه برقية إلى أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يطالبه بالعودة عن هذه التدابير والإجراءات «كي تبقى العلاقات الطيبة والأخوة بين الشعبين » (٢٠٥٠) كما وجّه برقية مماثلة إلى الأمين العام لحامعة الدول العربية السيد

<sup>(</sup>٤٥٢) النهاد : ١٩٨٥/٨/١ .

الشاذلي القليبي ناشده فيها التدخل السريع لوقف حملة ترحيل اللبنانيين (الشيعة) من الكويت ، (۲۰۰۰) !

و «تأديباً » للشيعة أيضاً ، دخل الدكتور حبش دولة الإمارات العربية مثلما دخل الكويت . وعلى خطى الشيخ جابر الصباح سار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «المتعاطف جداً مع الفلسطينيين والمساند » والقائل فيهم : «أنهم إخواني أولادي بل هم أعز من إخوتي وأولادي بحكم فقدانهم الوطن وفقدانهم الدولة » (٢٠٥٠) ؟!

وبهذا يكون الحليج كله قد مشى على خطى الملك فهد ابن عبد العزيز الذي يعطي «الملك المخلوع » — ياسر عرفات ، بسخاء وبدون حساب .

صديق أو لا تصديق!

المهم أن يبقى الصراع الفلسطيي – الشيعي ، أو الفلسطيي المسيحي ، أو المسيحي – الإسلامي ، أو هذه الصراعات جميعها ، في لبنان ، بشرط أن يبقى الحليج آمناً مطمئناً .

<sup>(</sup> ٥٥٦) النهاد : ١٩٨٥/٨/١ .

<sup>(</sup>٢٥٦) الشراع: المصدر المذكور سابقا .

والمهم أيضاً أن يظل « البعبع الأكبر » الحميني بعيداً عن
 مهد الإسلام والنفط والقرآن .

والمهم أيضاً وأيضاً أن تبقى المخيمات - «الغيتوات » حيث هي ، فيأخذ كل من «أبي عمار » وحبش ونايف حواتمة وأحمد جبريل «حصته » من المال العربي و «الدعم العربي » و «التأييد العربي »، و «من بعدي الطوفان » حسبما يقول الخليج .

ويقول الخليج أيضاً:

ليحترق لبنان !

وليحترق العراق !

لكل شيء حسابه . الدم له بديل : إما الزيت وإما المال . القاتل «حقه» محفوظ والمقتول «حقه» محفوظ . اللبناني مثل الفلسطيني مثل العراقي ! إما قاتل وإما مقتول ، سواء على «الطريقة الجنبلاطية» ( ذبيح العيدا كارنا ) (والكا هو العادة ) أو غيرها . لا أحد «يحسر » . لا يضيع « ربح » – «حق » – وراءه مطالب . ودائماً « التعاون » يتم بالسر والكتمان . بل يجب أن يكون « التعاون » باقصى السر وأقصى الكتمان .

سئل المفتى خالد : هناك من يعتقد أن أموال ياسر عرفات

أجاب المفتى : « انا أسمع الآن الكثير من هذا القول في بيروت ودمشق . وهناك من يقول ان هناك ٢٠٠ مليون دولار صُرفت وأدت إلى سقوط سعر الدولار . . . هذا شيء قد يكون موجوداً ، ولا أستطيع أن أحكم بوجود هذه الدولارات لأنني لم أرّ ولم أحمل هذه الدولارات ولم أتعامل مع أصحابها » .

### وقال أيضاً :

«قد تكون هناك إرادات لجهات سياسية متعددة فلماذا لا تكون لنا نحن إرادة كمواطنين ، لنبني وطننا على صورة أمانينا ؟ لماذا نترك المجال للآخرين العب بنا ؟ . . نحن جادون في العمل على جعل لبنان بلداً للسلام والاستقرار . وهناك كثيرون من أمثالنا ، فلماذا لا يحسب لهؤلاء المخلصين حساب ، بل يُقام الوزن لأولئك الذين يدفعون الأموال ، لطالما طحنا أفكارنا وتوجهاتنا ، ولكن كانت هذه الطروحات تمنع من الوصول إلى أهدافها . . . وقد يكون ذلك من قبل الذين يصرفون الأموال لغيرهم . فلماذا لا تكون هناك فئات لا تصرف الأموال ، وتعمل على بذر الشقاق مثلاً ؟ . . . » (٢٥٠٠) .

<sup>(</sup>٢٥٧) الشراع ، المصدر المذكور سابقا .

وما دمنا في الحديث عن الأموال « العرفاتية » و «الحليجية » فلماذا لا نسأل عن الأمرال « الحمينية » الفارسية أيضاً ؟

### خامساً : من هيّج إيران ؟

إن ما يدعو إلى التساؤل ، فعلا " ، هو أن الزعامة الإيرانية الدينية قد تحركت ولكن بعد ثلاثة عشر يوماً من اندلاع «حرب الغيتوات » ، لوقف « الحرب الداخلية بين المسلمين والفلسطينيين وجماعة من الشيعة اللبنانيين المناضلين » (١٥٨٠ ، داعية إلى « التمييز بين الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم وبعض قياداته وسياسييه » (١٥٩١ ، ومعتبرة أن « نزع الأسلحة من الفلسطينيين ذريعة ومؤامرة » (١٦٠٠ ؟ !

صدر هذا الموقف عن آية الله حسين منتظري ، الذي كلف وفداً من كبار المسؤولين في « مجلس الشورى الإسلامي » ووزارة الحارجية الإيرانية برئاسة آية الله مهدي كروبي ، ممثل الزعيم الإسلامي آية الله الحميني في المجلس ، التوجه إلى دمشق وبيروت لنقل الموقف الإيراني « الذي يعتبر أن الأحداث الحارية في بيررت مؤامرة من صنع أعداء الإسلام »(١٣٠١)،

<sup>(</sup>۸ه۲) النهار: ۲/۲/ه۱۹۸ .

<sup>(</sup>۲۵۹) النهار : ۲/۲/۱۹۸۰ .

<sup>(</sup>۲٦٠) النهار ۲/۲/۱۹۸۰ .

<sup>(</sup>۲٦١) النهار : ۲/۲/۱۸۸۰ .

والسعي إلى «حل هذه القضية بالتعاون مع القيادات الدينية والسياسة في لبنان » (٢٦٠) .

لقد فهمنا أن الحليج هيتجه الدكتور جورج حبش، الذي جاء إلى الكويت ودولة الإمارات العربية ، ونائب الأبو على » مصطفى ، إذ صرح في دبي « ان قوات الحزب التقدمي الاشتراكي منعت القوات الفلسطينية المرابطة في الجبل من استخدام مدفعيتها وراجمات الصواريخ لدعم المدافعين عن المخيمات الفلسطينية في بيروت بسبب تعرضها لضغوط »(١٢٠) لا اننا لم نفهم من هو مهيتج إبران غير آية الله منتظري الذي ألقي كلمة لدى استقباله وفداً من الطلاب والعلماء اللبانيين محسن يتابعون دراستهم في مدينة قم ، ومما قاله :

« بعد أمر القرآن بوحدة الكلمة بين طوائف المسلمين في زمن النبي (ص) وبعد السعي الحثيث من قبل النبي الك يم (ص) إلى تثبيت هذه الوحدة (؟) ، بعد هذا كله قام اليهود في ذلك الوقت والذين كانوا هم العدو الرئيسي للإسلام والة آن بحوامراتهم ضد الإسلام ، وذلك بدس اشخاص ذوي ميول معروفة بين طائفتي الأوس والخزرج ليذكر وهم بالأحقاد الماضية التي كانت بينهم قبل الإسلام ويستفيدوا هم من ذلك .

<sup>(</sup>۲۹۲) النهار : ۲/۲/۱۹۸۰ .

<sup>(</sup>۲٦٣) النهار : ۲/۲/۱۹۸۸ .

وعلى أثر هذه الإثارات كادت الحرب الداخلية أن تقع بين المسلمين وتؤدي إلى إراقة الدماء ، وعلى أثر ذلك نزلتُ الآية الشريفة : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » (٢٦٠) تحذر المسلمين من تفرقة الكلمة والنزاعات الداخلية وتدعوهم إلى الاتحاد في مقابل العدو » .

## تابع يقول :

« إن إسرائيل والدول العظمي الاستعمارية قد غُلبت أمام مقاومة المسلمين اللبنانيين ولاذت بالفرار ، ولأجل ذلك فإن إسرائيل وأميركا ركزتا جهودهما تجاه وحدة الكلمة للمسلمين اللينانيين وهما تعلمان جيداً أن هذه الوحدة بن المناضلين المسلمين الشيعة والسنّة الفلسطينيين واللبنانيين إذا استمرت هكذا فإن كل جهودهما الاستعمارية تبوء بالفشل ولأجل ذلك حركت أشخاصاً معينين لهم أهداف سياسية معينة وذلك بحجج بسيطة تحت ستار الشيعة فلغعوا مجموعة من الشيعة لتصطنع الحرب الداخلية بين المسلمين والفلسطينيين وجماعة من الشيعة اللبنانيين المناضلين ليختلقوا حوادث في لبنان ما زال مبتلي بإسرائيل وحلفائها وليكون ذلك حرب الإسلام والتشيّع » .

(٢٦٤) آل عمران: ٣ .

وقال أيضاً :

« وأما نزع الأسلحة من الفلسطينيين فإنه ذريعة ومؤامرة من إسرائيل وأميركا لأنهما تريدان بذلك ألا تبقى في المنطقة مقوة مسلّحة ، باستثناء الصهاينة والكتائب لكي يتمكنوا من القيام بأي ظلموجناية ويريدونها من دون أن يقاومهم أحد» (٢٦٥).

كى على هذا أوفد منتظري إلى بيروت آية الله كروبي ، ولا بد أن الأخير حمل معه «المساعدات الإسلامية » العجمية من كل حجم ولون . من الذي قبض ؟ من الذي صرف ؟ لا نعرف طبعاً ، وإن كان بعض من الذين يقبضون ويصرفون معروفاً تماماً . أليس «التعاون » بــين «المؤمنين » بالسر والكتمان ، أقصى السر وأقصى الكتمان ؟

ولعلّ المسألة الأهم هي : ممن استقى آية الله منتظ ي هذه المعلومات «الشاملة » «الكاملة » ؟

الواضح أن الطلاب «والعلماء »اللبنانيين ، ممنَّن يتابعون دراستهم في قم ، هم الذين بلّغوه هذا «الدرس الوطني » و «الإسلامي » . إلا اننا لا نستبعد أن يكون السيد محمد حسين فضل الله أو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ،

<sup>(</sup>٢٦٥) النهار : ١٩٨٥/٦/٢ . ان نص هذه الكلمة وزعتــه سفارة الجمهورية الاسلامية في بيروت .

الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، أو السيد حسين الموسوي ، أو الشيخ الطفيلي ( الأخيران مسؤولان عن «حزب الله » ) ، أو الأربعة مماً ، هم الذين أعطوا هذه « التعليمات » إلى آية الله منتظري ، إما مباشرة وإما بالواسطة ، وعلى قول المثل العامى « البغض بالأهل والحسد بالجيران » ! !

والواضح أيضاً أن منتظري وكروبي والذين أمدوهما بهذه الأفكار والآراء إنما هم من الكارهين للوزير بري بكل تأكيد ولست أدري ما هو الفرق بين مهيّج الحليج (الدكتور جورج حبش) ومهيّج ، أو مهيّجي ، إيران وكل العرب والمسلميّ ، كما لا أدري ما هو الفرق بين الإسرائيلي والفارسي ، على صعيد العداء للعرب والمصالح العربية . ومن عجائب الدهر أن يرى منتظري إلى «الإسرائيليات» في عجائب الدهر أن يرى منتظري إلى «الإسرائيليات» في الإسلام حيدو أنه لم يفطن لعبد الله بن سبأ وما له من أثر في الدين الشيعة والتشيع — (٢٦٦)

<sup>(</sup>٢٦٦) عن الشيعة وعبدالله بن سبأ اليهدودي ، انظر «الخليفة المفترى عليه عثمان بن عفان » بقلم :محمد الصادق عرجون ( شيخ علماء الاسكندرية ) الصادر عن الدار القومية للطباعة والنشر بمصر ، بدون تاريخ ، من ص . ٢ الى ٣٢ . ومما قاله المؤلف : «كان راسهذا اللون المعتم من التشيعذلك الرجل

نفسه ، فيما الخطر الذي نتج عن تدخل الفرس في الإسلام والشؤون الإسلامية ، ما كان أقل من خطر اليهود!!

أما أن يزعم منتظري أن اليهود « دستّوا رجالاً من الأوس والخرج » و « ذكتروهم بالأحقاد الماضية التي كانت بينهم قبل الإسلام » فهذا من الأخطاء التي طالما كررها الكثير من المؤرخين والمفكرين . وإذا شاء آية الله منتظري أن يدرك الحقيقة مثلما هي ، فليقرأ معنا حوار السقيفة ثم تعليقنا عليه !

\_\_\_\_

 اليهودي الخبيث عبدالله بن سبأ الملقب بابن السوداء،
 وكان من يهود اليمن ، انتحل الاسلام لاغراض كان يسترها ، وقد كشفت عنها دعوته المارقة »
 ( ص ٢١ ) .

ترى ما الذي يميز بين كعب الاحبار ، الذي مر ذكره ، وبين ابن سبأ ، وكلا الاثنين يهودي يمني ؟

واذ يُمتبر كعب الاحبار ، في نظر السنّة ، « تابعيا » وقد « اخذ عنه الصحابة اخبار الامم الفابرة » ، فان الشيعة لا يرون راي السنّة هذا بل يحسبون كعبا « خبيثا ومارقا وكذابا » ، فكان الاختلاف بين السنّة والشيعةهو للاختلاف فحسب.

جاء في كتاب «مفاهيم قرآنية » (۲۷۷) لمؤلفه الدكتور محمد أحمد خلف الله ما يلي :

المحدَثَ عند وفاة النبي عليه السلام ، وقبل أن يُدفَنَ ويُوارى جسده في التراب ، ان اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليستخلفوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج نائباً عن رسول الله .

«كان سعد يخطب في قومه الأنصار عندما سمع أبو بكر عن هذا الذي يحدّثُ في السقيفة فذهب إلى هناك وبصحبته عمر بن الحطاب وأبو عبيدة .

«كان ختام مقالة سعد للأنصار : فاستبدوا بهذا الأمر دون الناس ، فإنه لكم دون الناس .

( ورد عليه أبو بكر مقالته ، وكان مما قال في شأن المهاجرين ( الأولين ) : فهم أول من عبد الله في الأرض ،

<sup>(</sup>۲۷۳) مفاهيم قرآنية : ۲۲۱ صفحة من القياس الوسط، منشورات « عالم المعرفة » الكويت رقم (۲۹) شوال ١٠٠٤ ه / يوليو ( تعوز ) ١٩٨٤ . ننقلها كما هي مختصرة ، ومن اراد التوسع فليجع الى « السيرة النبوية » لابن هشام ، الجزء الرابع ، موضوع « سقيفة بنى ساعدة » ص ٢٢٨/٢٢٥ .

وآمن بالله وبالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك ظالم . . .

. ( ورد ّ أحد الأنصار على أبي بكر ، وكان مما قال : يا معشر الأنصا ، الملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيتكم ، ولن يجترىء مجترىء على خلافكم ، ولن يصدر الناس إلا ّ عن رأيكم . . .

ال « ورد عمر قائلاً : من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ، و نحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة . . .

لم ورد الحباب بن المنذر على عمر قائلاً : يا معشر الأنصار ، المكوا على أيديكم ، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبتوا عليكم ما سألتموهم فاجلًا هم عن هذه البلاد ، وتولوا عليهم هذه الأمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم . . .

« واحتدم الجدل إلى حد امتشاق السيوف فيما يحكي الطبري وغيره من المؤرخين المسلمين . وعند هذا الحد تدخل أبو عبيدة وقال موجها القول للأنصار : يا معشر الأنصار ، كنم أول من نصر وآزر ، فلا تكونوا أول من بدل وغير .

« واستجاب نفر من الأنصار لمقالة أبي عبيدة ، وكانت ردود الفعل عندهم ما انتهى إليه الأمر من قولهم : ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش ، وقومه أحق به وأولى . . .

« وعندئذ قال عمر لأبي بكر : ابسط يدك . . . وبسط أبو بكر يده ، فبايعه عمر قائلاً " ألم يأمر ك النبي بأن تصلي يا أبا بكر بالمسلمين ، فأنت خليفة رسول الله ، فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا . . .

« وبايع الحاضرون في السقيفة أبا بكر بعد عمر ، وفي اليوم التالي بايع الناس أبا بكر في المسجد . . . . » (٢٦٨) .

ک لن نستطرد تفسیر هذا «الحوار» ، إذ إنه واضح وصریح . الأنصار هم «أول من نصر وآزر» كما قال أبو عبيدة الحراح ، بل هم الذين فتحوا قلوبهم ومنازلهم لمحمد وأصحابه ، بل هم سيف النبوة ، ولولاهم ربما ما بقي محمد والمهاج ون الأولون والإسلام .

ولكن هؤلاء لا يكون لهم سلطان محمد وإمارته ! لأنهم ليسوا من قريش !

<sup>(</sup>۲٦٨) مفاهيم أقرآنية : ص ٥٩/٥٠ .

المهم أن المسلمين «اعتصموا بحبل الله » . . . أي بحبل قريش ، ونزلوا عند رغبة المهاجرين الأولين ، ولو لم يفعلوا ذلك لحدث ما حدث .

ولكن ، ألمُ تُصرف الأموال الطائلة في تلك « المعركة » ، لتغليب المهاجرين على الأنصار ، كما تُصرف الدولارات ، اليوم ، لتغليب هذا على ذاك أو ذاك على هذا ؟

لقريش وحَدها « الحق » في سلطان محمد وإمارة محمد ...

ولقريش وحدهـــا «الحق» في «السلطان الإلهي» و «الإمارة الإلهية».

إذن ، فالويل ثم الويل لمن خالف هذا « الأمر الرباني » العظيم .

وما حدث في سقيفة بني ساعدة يحدث مثله في كل قطر ... وكل زمان :

إن سياسة «قم ً لأجلس مكانك » هي قديمة العهد ولن تموت . ومن يملك القوة فله الحق دون سواه !!

لقد تدخل آية الله منتظري في وحرب المُخيمات ، عشوائياً ، تماماً مثلما تدخل أصحاب الحُليج والقذافي والحسين

وصدام حسين وحسي مبارك والشاذلي القليبي وغيرهم وغيرهم من العرب الذين «كعادتهم خافوا على العار أن يُمحى » (١٩٩٠) كما خافوا من «الحوّل » الفلسطيبي الذي قد لا يميّز ، إذا ما ضاقت حدقتا عيني «الثورة » ، بين لبنان والحليج ، فتساوى العرب والفرس ، كما تساوى مهيّج الحليج الدكتور جورج حبش ، والذين هيّجوا إيران من الشيعة اللبنانيين . ان هؤلاء جميعاً قد تساووا أيضاً و «الملك المخلوع » ياسر ع فات ، صاحب الدولارات .

إن الفلسطينيين ، على كل حال ، مطلبهم «واضح» جداً جداً فهم لا يريدون من العرب سوى «السلعم المالي الدائم » ورأس الحسين (الملك) . ولكي ينولوا مطلبهم هذا أرادوا رأس الموارنة ثم رأس الشيعة ، وربما طالبوا غداً برأس الدروز .

والأسف، كل الأسف، هو أن ذوي « الرؤوس المطلوبة » قد علّـمتهم « حرب علي ومعاوية » أن لا يتفقوا أبداً ، فكأنهم ذئاب لا يرعوون حتى يعمل السيف فيهم .

آه من «حرب على ومعاوية »!

<sup>(</sup>۲٦٨) نبيه بري : النهار ٢٦/٥/٥/٢٦ أخذه عن الشاعر عمر ابي ريشة .

#### الخاتمكة

نصل إلى الكلمة الأخيرة ، وفي الدار البيضاء قمة عربية « بمن حضر » ، وفي دمشق قمة سورية ـــ لبنانية هي الثامنة وليست الأخيرة .

عن العرب صدر بيان يؤكد «الالتزام الكامل بجميع بنود ميثاق التضامن العربي الذي أقره مؤتمر القمة الثالث المنعقد في الدار البيضاء في شهر أيلول ١٩٦٥ ».

وفي الدار البيضاء أيضاً صمّم العرب « على حلّ الخلافات بين بعض الأشقاء » .

کیف ؟

يقول « البيان العربي » :

« فتسعى لجنــة مؤلفة من المملكة العربية السعوديــة والجمهورية التونسية للتوفيق بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، وبين الجمهورية العراقيــة

والجمهورية العربية السورية ، وتسعى لجنة مؤلفة من المملكة المغربية ودولة الإسلامية المعربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية للتوفيق بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .

وتقدّم اللجان تقاريرها إلى رئيس المؤتمر جلالة الملك الحسن الثاني .

المناشد المؤتمر الأشقاء التجاوب مع هذه المساعي بروح الأخورة العربية الصادقة ».

ليتهم قالوا بالتوفيق وتنقية الأجواء بين كل العرب وكل العرب .

وبعد «حرب الحليج» و «اتفاق عمان» يأتي الكلام على لبنان ، فيقول المجتمعون ، والصحيح يقول البيان :

« ونظراً لما عانته المخيمات (الغينوات) الفلسطينية بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٧، وما تلا ذلك من مجازر ومدابح، واتقاء لحطر التهمجير والتشريد الذي يهدد الوجود الفلسطيني في تلك المخيمات ، وحرصاً على سلامة هذا الوجود وعلى حق الشعب الفلسطيني في العمل والتنقل ، وتمتيناً لأواصر الأخوة اللبنانية — الفلسطينية (؟) يدعو المؤتمر الحكومة اللبنانية (؟) ومنظمة

التحرير الفلسطينية (؟) إلى التعاون والتنسيق بينهما ما يتعلق بالشؤون الفلسطينية وحماية المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان طبقاً للاتفاقات المعقودة بينهما » (؟) .

كان هذا من العرب وعنهم . . .

فماذا عن لقاء دمشق ومنه ؟

قبل « إن قمة دمشق هي ردّ على قمة الدار البيضاء » ، وقبل « إن الرئيس الجميّل عاد من العاصمة السورية متفائلاً » و « الرئيس الأسد ضحك كثيراً كثيراً » ! !

وقيل أيضاً: « إن دمشق أبدت ارتياحها للمواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل في مؤتمره الصحافي الذي عقده في قصر الضيافة قبل أن يغادر إلى بيروت ».

وقيل أيضاً وأيضاً: «والأهم من هذا وذاك أن وسائل الإعلام السورية أكدت يوم الجمعة الموافق ٩ آب ١٩٨٥ أن سوريا «عازمــة أكثر من أي وقت مضى على طي الملف اللبناني ، حتى يتسمى لهذا البلد استعادة مكانته في العالم العربي».

جيد . . .

إذن لنحاول أن ننسى «حرب على ومعاوية » ، القديمة

منها والحديثة ، بل يجب أن نسى هذه الحرب وتاريخيتها . فلأجلها رأينا العجائب والغرائب ، ولأجلها أيضاً ينقلب الحلال حراماً والحرام حلالاً . . .

ولكن ، هل إذا نحن نسينا هذه الحرب ، سينساها العرب والمسلمون ؟ !

قد تقول : ما لنا وما للمسلمين . ما يهمنا هنا العرب . . . والعرب فقط .

عال .

ولكن اله ب بعضهم لا يحب بعضاً ، أو كما تقول في ورقتك السابعة :

لا وهكذا حين تم الانفصال الكامل بين أجزاء الأمة ، فلم يعد أحد مهتماً بأحد غيره ، بل ان البعض أخذ يفرح ويسعد بمصائب غيره لتوهمه أنه سيجني مردوداً طيباً ، نتيجة غياب الآخر ، ان على مستوى السياسة والزعامات أو على مستوى الاقتصاد والخيرات ، أو على مستوى المكانة الدولية واعتباره قطب المفاوضات ومرجعها » (١٩٨٥/٧/٢) .

أجل . أنت قلت هذا . والعرب ، في الدار البيضاء ، قالوا مثله وأكثر . فلماذا نحمل على الحكُم في لبنان ، والعرب هم المصيبة الكبرى ، بشهادة العرب أنفسهم ؟

ولماذا نحب للحكم ، في لبنان ، والكتائب و « القوات » ما نكرهه لأنفسنا ؟

من عند العرب يبدأ «إصلاح» لبنان. وكلما استمر العرب في خلافاتهم ونزاعاتهم فإن لبنان لا شفاء له ، بل الأنكم، والأخطر هو أن البقاء سيكون لإسرائيل ، التي ندَّعي محاربتَها والعمل على إزالتها .

#### قالت صحيفة « تشرين » السورية :

«إن المسألة اللبنانية التي هي من أكثر عناصر الصراع العربي في المنطقة أهمية ، أريدً لها أن تكون جزءًا من الصفقة التي يرتبُّون لها الآن لتمرير المخطط الخطير الذي سيقود إلى كارثة قومية إذا استطاع إنهاء الصراع العربي ـــ الإسرائيلي» (١).

وأعربت «تشرين» عن «دهشتها إزاء كون عواصم الردة العربية قد جعلت من تخريب لبنان وتدميره مركز التقاطع لكل اهتماماتها والمحرق الذي يصب فيه كل هذا الكلام

(۱) عن « السفير » : ۱۹۸۰/۷/۲۸ .

الرجمي مالاً يتدفق بلا حساب وأزلاماً ما كانوا يوماً يتجرأون على قتل لينان » (٢) .

لذلك ،

وبناء على ما قاله العرب في الدار البيضاء وبناء على ما قاله «أبو علي » مصطفى في رده عليكم ولأن الرئيس الأسد هو في وضع يـُحسَد عليه

ولأن «الملك المخلوع » ــ ياسر عرفات ــ هو في صدد البحث عن «مملكته » الضائعة أو المهدّمة أو المصادّرة .

ولأن الحسين (الملك) رأسه مطلوب

ورأس الموارنة وكل المسيحيين مطلوب

ورأس الشيعة مطلوب

ورأس الدروز مطلوب

ولأن إسرائيل «وُجدت لتبقى »

ولأن «الشرق شرق » و «الغرب غرب » ولأن اليسار يسار واليمين يمين

\_\_\_\_

(٢) المصدر نفسه .

ولأن الحرية «كفر» أو «زندقة» أو «إلحاد». ولأن المغرب يطارده المشرق

ولأن المسلمين والعرب يبنون أمجادهم على «حرب علي ومعارية »

ولأن معاوية بن أبي سفيان هو غريب في عاصمته أو مجهول

) فإن الثورة الفلسطينية لن تكون في «الـــداخل» ولا «لشعب الداخل». . . حتى ولا في أي مكان . وكما الثورة الفلسطينية كذلك «الإصلاح» اللبناني والأمن اللبناني والسيادة اللبنانية . . . أيضاً الوحدة العربية التي هي أملنا جميعاً . ان هذه ، يا للأسف ، أضغاث أحلام ليس إلا .

حقاً ، لقد تصرفت القيادة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في لبنان، بمنطق «آخده أنا أو أخربه على غيري » (ما رأيك بمنطق «قم لأجلس مكانك»! أو «حمل وارْحَل » «أو ملصق «الباخرة أو الآخرة »؟) كما تقول في ورقتك السابعة نفسها .

إذن ، ما الفرق بين «المنطق الفلسطيني » و «المنطق الإسرائيلي » ؟

وبالتالي ، ما الفرق بين أي من هذين المنطقين و « المنطق

الجنبلاطي »: «يا قاتل يا مقتول ». و « ذبَّع العيدا كارنا » ، أو المنطق «الأملي » ( الشيعي ) : « لقد انتهى حكم الطائفة أو الطائفتين » ؟

لكي ننقذ أنفسننا من اليهود لا بد أن نتحرر من شر الفلسطينين ، والعكس صحيح .

ولكن ، هل تسمح بذلك «ح ب علي ومعاوية » ؟ قلنا : يجب أن ننسى هذه الحرب القديمة والحديثة

إلا أننا لم نقل : يجب أن يسكت الشيخ سعيد شعبان وكل نجوم «حرب الحج والوحدة الإسلامية » ومن معهم ، في الداخل والحارج .

لأجل «حرب على ومعاوية » تتساقط « أشياؤنا العزيزة العالية » وتندحر الأفكار العظيمة البناءة ، لتصبح مهمتنا فقط نبش القبور وجرف البيوت وتهجير الناس وتجويعهم وقتلهم حتى في الملاجىء ، ومن قصر في هذا الأمر أو تدانى أو فتر فهو « كياني » و « شوفيني » و « شعوبي » و «انعزالي » و « كافر » ، « عليه لعنة الله إلى يوم الدين » ؟ !

آه من «حرب على ومعاوية » !

### وألف آه من اليهود والفلسطينيين !

صحيح أن في سباعيتك ما يشبه أقوالاً لنا كثيرة ، أطلقناها ونشرناها يوم كنم في حمى « ملك الفاكهاني » المخلوع – ياسر عرفات – الذي خدعكم كما خدع العرب وملوك العرب ورؤساء العرب ومذاهب العرب وأحزاب العرب وأثمة العرب وفقهاء العرب ، إذ قال ويكرّر القول : وأنا أواجه أميركا ورأس رمحها إسرائيل » ؟ !

ولكن الذي لا يعزيني هو ان «القوميين »و «الوطنيين » و «التقدميين ، قد تحوّلوا إلى « مجرد مذهبيين » على ما جاء في ورقتك الأخيرة .

### آه من «حرب على ومعاوية » !

فهي أم خروبنا كافة، بما فيها حرب الدروز والموارنة، وحرب «الغينوات»، وحرب المسلمين والمسيحيين، و «حرب المسجدين» و «حرب الحسج» وحرب الفلسطينيين والفلسطينيين ، وحرب طرابلس ، وحرب الرمال ، وحرب الماء ، وحرب الثغور ، وحرب النفط ، وحرب الرغيف ، وحرب الحليج ، وحرب العرب والعرب ، وحرب النظام والدسور اللبنانيين .

نحن نعرف أن وحرب على ومعاوية ، بدأت من سقيفة بني ساعدة، حيث تتقاتل « المهاجرون الأولون » و « الأنصار » ولكننا لا نعرف منى ستنتهني وأين وكيف .

آه من «حرب على ومعاوية » !

. . .

أكرّر خوفي على «السفير » وطلال . . . والطلال ، كما على الأعناق والأر: اق وسائر المواضع المرتفعة .

حماكم الله !

بيروت السبت ١٠ آب ١٩٨٥

مصطفى جحا

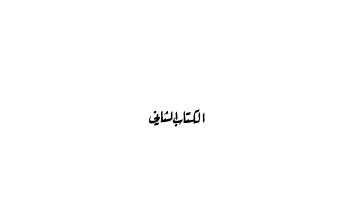

ستباعية طلال سكان

دَعَدِقَ الحالانفساذ...بالحسوار

#### المحتوبسكات

- ١ حن محنة (السفير » والصحافة كتعبير عن الأزمة في العمل الوطني والقومي .
- حتى لا تغرق دمشق في التفاصيل ويبرّىء المتشاكون
   المسؤول الأول عن أزمة الوطن .
- عن دور الحكم وسياسة «التواطؤ» في الفتنة المذهبية
   وتجديد الحرب الأهلية .
- ٤ ــ عن لبنان «الساحة » والحكم الوحيد : تغييب الدولة ليس العذر بل الجريمة !
- عن مسؤوليات «أمل» و «الاشتراكي» : حديث في السياسة لا في الأمنيات!
- عن التحالف الناقص « والجبهة » الغاثبة والنتائج الطائفية لتر اجعات العمل القرمي والوطني .
- السلاح أم الوجود الفلسطيني : مراجعة سريعة لتجربة الماضي من أجل ثورة المستقبل .

# عن محسنة "السفنسير" والصعامنسة كتعب يرعن الأزسة في العسل الوطن في والقسومي

اخطر المفارقات التي فرض علينا أن نعيشها في أيام التماسة هنا ، أنه بمقدار ما تتزايد مواضيع الخلاف والاختلاف والتعارض في وجهات النظر حول الاساسي من شؤون البلاد والعباد ، تضيق دائرة العوار الديموقراطي ، ساعة بعد ساعة ،ويضيق هامش الصراع بل والعمل السياسي باشكاله المالوفة والمشروعة والضرورية ، ويصبح السلاح وحده هو الحكم وحامله فقط صاحب العق بالكلام ،وكلامه هو القرار النافذ .

لل وبقدر ما تضيق دائرة الحوار يتضاءل ، طردا ، دور الراي والمنطق والحجة ، وبشكل عام كل ما هو « علني » و « شامل »،وكل ما له طابع الاستقلال في التفكير والاجتهاد، ويتضاءل دور المؤسسات الديمو قراطية من الحزب الى النقابة فالى الجمعية والرابطة ، ومن البرلمان ( حيث يوجد!) الى المجالس البلدية والهيئات الاختيارية والمخاتير ( حيث ما يرزال المنتخبون منذ بداية السبعينات احياء يرزقون ويبصمون!) . . . .

وفي هكذا مناخ فان الصحافة تكون بين أولى الضحابا التي تسقط توكيدا لفلبة الرأى الواحد والصوت المفرد ،

ولضمان انضباط القاعدة من خلف قياداتها الملهمة والمصومة !

وبالقابل فان هيئات ومؤسسات اخرى ستتقدم ، بالضرورة ، لاحتلال المساحات المفرغة من النشاط السياسي والحزبي والفكري والدعاوي العلني . . وفي حالة لبنان فان « الفراغ » الذي خلفه غياب او تغيئب الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية ، التشريعية والتنفيذية ، وغياب او تغييب الاحزاب والهيئات السياسية والنقابية قد احتلت ثلاث « مؤسسات » من طبيعة مختلفة تماما وهي :

١ - الميليشيات ، وهي شيء آخر غير الاحزاب حتى لو استعارت اسمها وبعض شعاراتها ، فالحزب تنظيم سياسي له برنامجه المعلن وله قياداته المعروفة بمؤسساتها وتسلسلها الهرمي ، اما الميليشيا فمجاميع من الانصار والمحازبين يأتون مدفوعين بالعاطفة والحمية فيتم تدريبهم ( عسكريا ) على عجل ، أما تثقيفهم وتوعيتهم والزامهم أو حتى تعريفهم الجدي ببرنامج الحزب او التنظيم فيرجأ الى « ما بعد حسم المعركة » التي تحتاج « الى مقاتلين وليس الى فلاسفة ومنظرين »...وهكذا فإن رجال الميليشيا بصبحون « قوة مقاتلة » علاقتها بالسياسة رمزية الى حد كسير ، يتوحدون مع السلاح ومع الشعارات الايمانية البسيطة والمطلقة ، قياداتهم موضعية ومحلية تتصرف وفق «الحالة على الارض » أمامها أكثر مما بقرار مركزي . ولذا فان قادة « المحاور » و « السرابا » و « الفصائل » بملكون في العادة من السلطة الفعلية ( سلطة النار ) أكثر مما لرجال الصف الاول من « سياسيي » التنظيم ، هذا باستثناء القائد أو الامين العام أو الرئيس الذي لا بد من الحفاظ على مكانته حرصا على « شرعية الانتماء او الارتباط » بالتنظيم ولو عبر خط مباشر به شخصيا او بمكتبه حيث مركز السلطة المللقة ومصدرها .

اذن « فالارض » لا السياسة هي التي توجه فصائل المليشيا وقادة « المحاور » الذين لا يعرفهم الا القلةالقليلة، في حين لا يملك « سياسيو » التنظيم حق التوجيه دائما ، وهكذا يضيع الناس فلا يعرفون الى من يتجهون : الى صديقهم صاحب الصورة ام الى « صاحب الامر » الذي لا تكاد تظهر له صورة ، ولا يضطره موقعه الى تحديد موقف، ولا يصل منه الى الناس الا اسمه الحركي ، بينما مسؤولياته تشمل امن منطقتهم ومصالحهم وارزاقهم وحياتهم ذاتها؟!

على أن الاخطر في هذا المجال يظل أن الحكم يتحمل مسؤولية كبرى في تحويل الجيش الى ميليشيا مثلها مثل الميليشيات الاخرى في ارتباطها وتوجهاتها وممارساتها وصولا إلى الاسماء الحركية .

٢ – أجهزة المخابرات وفيها المحلي والاجنبي ، وفيها الصديق والعدو وصديق العدو وعدو الصديق . واذا كانت حوادث الشهور القليلة الماضية واحداثها قد كشفت بعض عمليات المخابرات الاميركية والاسرائيلية (وحتى الفرنسية ) في بيروت وصيدا وانحياء من الجبل والبقاع والجنوب والشمال ، فإن عمليات اخرى معروفة قد كشفت تورط جهاز المخابرات اللبنانية ، وصدرت اتهامات علنية وعين مراجع رسمية وشعبية تحمل هذا الجهاز المسؤولية المباشرة عن محاولات اغتيال بعض الشخصيات ( الرئيس الحصمثلا) وتفجير سيارات مفخخة والتحريض على الفتن واشعال نارها في غير مكان .

كه وفي ظل تعطل دور الدولة ، الجهة ذات المسؤولية الشاملة عن امن الوطن والمواطن ، وفي ظل البطالة السياسية السائدة وانحسار دور الاحزاب والهيئات الشعبية ومؤسسات الاعلام والتنوير ، كالصحافة ، تكاد تنعدم الرقابة العامة ، فيسرح رجال المخابرات ويمرحون،مستغلين حالة التمزق التي تعيشها البلاد فيندس بعضهم هنا وبعضهم وينك يعبىء ويحرض وينفخ في النار كلما صارت الى همود، ويضرب حيث يعرف أن ضربته ستهيج العواطف والغرائز والاحقاد ، مما يعطل دور العقل وليس فقط العمل السياسي ويدفع الناس الى اتون الاقتتال الاهلى مستعيدين في ظل تصاعده تقاليد الجاهلية والغزو والحملات الصليبية وتراث التتار والمغول جميعا ودفعة واحدة .

وفي مجال تبرير القصور كان بعض مسؤولي جهاز المخابرات البنانية يردد ان ثمة ٢٢ جهاز مخابرات اجنبية تنشط في لبنان عموما ، وفي بيروت الفربية خصوصا ، بينها ١٦ جهاز مخابرات غير عربي ( بما في ذلك اجهزة الدول الكبرى ) ، تضاف اليها اجهزة المخابرات الاسرائيلية .

على ان ما يلغت في وضع المخابرات اللبنانية هو الدور السياسي العلني الذي اناطه بها الحكم ، فندر ان راينا او سمعنا عن تكليفات سياسية مباشرة لبعض رجال ههذا الجهاز كالتي كلفوا بها في لبنان ( رسائل الى ملوك ورؤساء والى مراجع سياسية وروحية وحزبية في الداخل والخ ) . وطبيعي ان يرى الناس في هذه التكليفات انتقاصا من دور الحكومة والمسؤولين السياسيين وامعانا في تغييب من وما هيو سياسي لمصلحة التفرد في الحكم والقرار ، واغسراء للآخرين باعتماد الاسلوب ذاته وكان « لبنان » موضوع امني اولا واخيرا .

٣ ــ المراجع الروحية لمختلف الطوائف والمذاهب التي اتاحت لها البطالة السياسية وسيادة المناخ الطائفي والمذهبي المتزايد خطورة واتساعا أن تلعب دورا متزايد الاهمية والتأثير في الحياة السياسية في لبنان .

لل ومع التقدير لدور بعض هذه المراجع التي حافظت على كرامة الرسالة التي تنتدب نفسها لها ، ودابت على مقاومة رياح الفتنة والتوكيد على وحدةالوطن شعبا وارضا، فان عددا من رجال الدين قد راى الفرصة سانحة للقفز الى المسرح السياسي ، مفيدا من ثوبه وعمته والقلسوة ، ليقول ما لا يجوز قوله ، وليعيد تحديد الحلال والحرام وفقرؤية أو مصالح أو ارتباطات محددة ، مباريا السياسيين التقليديين في مباذلهم ، مستنفرا في الناس اسباب الانقسام والاختلاف حول أمور الدين بدل أن يعزز فيهم عوامل الوحدة الطبيعية على قاعدة الانتماء الوطني والترابط المصيري أمس واليوم كما غدا .

واذا كان في النموذج الذي قدمته الثورة الاسلامية لدور رجل الدين ما يبهر ويغري باتباع القدوة ، فمن اسف ان بعض رجال الدين في لبنان قد اساؤوا فهم ذلك النموذج ولعلهم اساؤوا اليه ، الا قلة لعبت وما تزال تلمب دورا متميزا وفذا في الربط بين قضايا الدين وقضايا الدنيا واعطائها مضمونا نضاليا شاملا يتسع للوطنية كما للقومية، القدس كما للرغيف ، وللحرية الشخصية كما لعداء الاميريلية الاميركية .

ومن اسف ايضا ان بعض رجال الاكليروس وقد بهرتهم تصرفات البابا يوحنا بولس الثاني وتحركاته حاولوا تقليدها فجانبهم النجاح خصوصا وانهم تجاهلوا تاريخ منطقتهم وطبيعة اهلهم وضرورات الوحدة والاندماج في محيطهم الطبيعي ، وكان ملفتا ان ينحو الفاتيكان سياسة توحيدية في لبنان والمنطقة ، بينما بعض الطامحين الى دور الزعامات السياسية من رجال الاكليروس عندنا ينهجون نهجا انفصاليا لا بد ان يحمل شبهة الفتنة طالما ان قاعدة الانقسام هي الانتماء الديني وليس الانتماء الوطني او القومي .

ومفهوم ان رجال الدين عموما ، ولا سيما الكبار منهم ، كانوا يقاربون السياسة ويتعاطونها من مقارهم ، باستمرار ، لا سيما في الاساسي من الشؤون ، لكنهم كانوا يحرصون على ابقاء مسافة بينهم وبين العمل السياسي المباشر ، ربما بدافع الوقار او التهيب او الترفع عما في سوق السياسة من تكتكات ومناورات ومساومات والاعيب، لا يتقنها غير « تجار الهيكل » . لكن بعض الجيل الجديد من رجال الدين متعجل في ما يبدو ، للعب دور مباشر وهكذا امتلات صفحات الصحف والمجلات ، ونشرات اخبار الاذاعة والتلفزيون ، بالتصريحات والنشاطات اليومية ، والخطب والتوجيهات والتعاليم الصارمة التي لا تترك شأنا الاوذكرته ولا حادثة الا وقيئمتها وحددت منها موقفا .

لا وليست البطالة السياسية وحدها مسؤولة عن هذا الواقع ، بل هناك أيضا الحكم الذي لعب ورقة رجال الدين أيضا ، فاحتضن بعضهم وفتح لهم أبواب القصر ، وحاول تحريضهم ضد الزعامات السياسية التي ناصبها أو ناصبته المعداء ، وكلفهم بمهام كانت تغربهم بالايغال في النزعات الانقسامية أو التقسيمية ، لا فرق .

ولقد استنفرت لعبة القصر رجال دين من مختلف الطوائف والمذاهب ، على فترات وبحسب موجات العداء للسياسيين ومواقع نفوذهم .

ولقد يقال في مجال التبرير أو التفسير أن الحكم كان الخطورة في مثل هذه العلاقة ، نتيجة لاختلافه مع معظم السياسيين أو لرغبت في الاستفناء بنفسه عنهم ، لكن المسؤولية نظل مسؤوليته أساسا عن البطالة السياسية العامة التي تعيشها البلاد ، ثم عن البدائل التي ارتضاها أو اعتمدها أو تركها تحتل كل هذه المساحة التي تحتلها في حياة البلاد العامة ، والتي لم تستثنه من قيودها واحكامها الصارمة و ( الظالمة ) التي فرضتها على الآخرين .

فعلى اختلاف ما بين هذه « المؤسسات » الثلاث ، اي المليشيات والمخابرات وبعض رجال الدين المتصدين لقيادة العمل السياسي بمفاهيم انقسامية ، فان صفة محددة تجمع بينها : أنها تملك القدرة على محاسبة الآخرين دون ان تخمى أن يحاسبها احد . الكل يراك وانت لا ترى احدا، بالوضوح الكافي لمطالبته أو تحميله المسؤولية ، فالمليشيا لا ترى منها الا سلاحها والعواطف المستثارة ، والمخابرات لا ترى الا نتائج عملها ( إذا قدر لك أن تبقى لتشهدها ! ) ورجل الدين من هؤلاء يعصم نفسه بثوبه كما بالغرائز المهاجة ويحيل الحساب على الله سبحانه وتعالى ، فاذا انت ضائع بين السماء والارض ولا مغيث أو مجير !

\* \* \*

من هنا أن الصحافة في لبنان ، وهي التي يكاد يكون

القلعة الاخيرة للراي وسائر الحريات الديموقراطية فيالوطن العربي ، تفقد اكثر فاكثر دورها وزخمها ووهجها وقدرتها على التأثير ... فمع غياب او تغييب الصراع السياسي ، وفي ظلل تغليب ما هيو انقسامي وتقسيمي ، اي طائفي ومذهبي ، على ما هو وطني وتوحيدي وعام ، تتحول الصحف الى اوراق نعي غير رسمية ، والى نشرات باهتة ابرز ما فيها « التفاصيل الامنية » ، كأسماء القتلى والجرحي والمفقودين في هذا الاشتباك او ذاك ، ورسائل التطمين الى الاهل ، ثم تعليقات « المعنيين » مدرجة بحسب مواقع تأثير هـؤلاء ، اي بحسب قدرة اتباعهم على المحاسبة والمعاقبة والاقتصاص من متجرىء على حذف صورة او اجتزاء مقطع من تصريح طير ( فعلا ، ولكن على الناس ) ، او الاخلال بالاصول والمراتب ، كتقديم مرجع على آخر في الصفحة ، او في عدد الاسطر او البنط المستخدم في النص ، ناهيك بالعناوين ودلالاتها الكثيرة .

ونعترف ، بداهة ، اننا في « السغير » نعيش ازمة سياسية ـ مهنية خانقة تعكس نفسها بوضوحوفي الصفحات والاقسام كافة ، سببها الاول ، اننا نعيش حالة غربة كاملة عن هـذا الواقع المقيت ، الذي يثقل بوطاته علينا يوما بعد وو .

فنحن ابناء جيل تربى على قيم ومبادىء وشعارات ومغاهيم ولغة مختلفة تماما عن السائد اليوم: كان تطلعنا وما يزال الى الامة لا الى الكيان ، الى الوطن لا الى الطائفة ، الى الدولة ــ دولتنا جميعا ــ لا الى المذهب أو الى ميليشيات «جماعتنا» .

كان واحدنا ، وما يزال ، يحضن في بؤبؤ العين خريطة لوطن كبير ينداح ما بين المحيط والخليج ، مفترضا في جيله القدرة على تحقيق وحدة هذه الاقطار جميما على قاعدة من وحدة التاريخ والمصير ، اللغة والتراث ، الدين والمصلحة ، الدور الحضاري والوجدان والحق بدور يتناسبوامكاناتها وقدرتها على استيماب روح العصر ... وكنا نلقي على انفسنا ، ايضا ، مهمة تحرير اشقائنا واصدقائنا والمظلومين مثلنا في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية ، ونرى في ذاتنا الاهلية لاقامة مجتمع الاشتراكية ، حيث الكفاية والعدل والكرامة ، فاذا واحدنا الآن ممزق بين بيروتين ممزقتين ، والكرامة ، فاذا واحدنا الآن معزق بين بيروتين ممزقتين ، الجميل .. أما احلامنا في الحربة والاشتراكية والوحدة فقد الجميل .. أما الوجدان ، خوفا من اتهامنا بأننا من «أهل الكهف» ،أو بأننا نكفر بالكيانات السرمدية ذات الخصوصيات الخالدة .

واذا كنا قد اصطدمنا ، ومنذ اليوم الاول بالروح الانتزالية لحزب كالكتائب الذي اوصل مولوده « القوات اللبنانية » الى علاقات تحالف مع العدو الاسرائيلي ، فاننا لا نستطيع ان نفهم او نقبل ان يتم (في بيروت الغربية وبعلبك وانحاء اخسرى ) تحطيم تماثيا لاعظم قائد انجبته الامة في تاريخها الحديث ، ثم لا يحاسب المعتدي على كرامة الامة وانسانها ورمز وحدتها ونضالها المجيد من اجل التحرر والوحدة ؟!

وما قيمة القول ، مثلا ، بعروبة لبنان ( وهي التسي تطلبت حروبا ومعارك ضارية بعضها ما يزال مستمرا جتي اليوم) اذا جاءتنا تلك «العروبة » نصا جامدا في ميثاق مفرغ من مضمونه سلفا ؟!

ثم ما قيمة الاعلان عن عروبة لبنان ، رسميا ، بينما يندس في تظاهرات شعبية حاشدة في صور ، فرحا بالتحرر من قيد الاحتلال الاسرائيلي ، من يطلق هتافا كريها ومريبا مثل « لا اله الا الله ، والعرب عدو الله » .

وكيف لجريدة مثل « السفي » ، تحمل على صدر صفحتها الاولى شعارها الرسالة « جريدة لبنان في الوطن العربي في لبنان » ، ان تسكت عن مثل هذا الهتاف الاستفزازي المجافي لطبيعة صور المجاهدة واهلها ، كما لاهل الجنوب عموما وشعب لبنان الذي اكد بالدمانه الاكثر عطاء وبذلا في المعركة القومية الاعظم فداسة ، المعركة ضد العدو الصهيوني ؟!

ثم كيف لجريدة مثل « السفير » أن تفضح مثل هذه الاعمال المشبوهة في ظل مناخ مسموم تصبح فيسه الطائفة فوق الامة ، والمنجية التنظيمية أو الجهوية(كذا) فوق الشعب، مما يظمس طبيعة العدو وهو بعد قابقوسين أو أدنى من الهاتفين ضد طبيعة انتمائهم وهويتهم واساس وجودهم ومنطلق نضالهم المستميت من أجل أن يعدوا هم ؟!

\* \* \*

ثم اننا تعلمنا مهنة الصحافة واخترناها بوصفها اداة تنوير وتثقيف ووسيلة اخبار واعلام مهمتها ايصال الوقائع الى الناس وتحليلها والبحث عن حقيقة ما يخفى عنهم او يخفى عنهم او يخفى عليها ، وارض حوار تتلاقى وتتقاطع وتتصارع فوقها الآراء المختلفة والاجتهادات المتعارضة والطروحات المتعايزة، تزيد من معارف المواطن وتضيف اليها وتساعده على التمييز وصولا الى اختيار الحلول الاسلم والاكمل للمشكلات التي تعرض له .

ف اذا ما تعطلت لغة الحوار ، وحظر على الصراع السياسي ، وغيب البعد القومي وحتى الوطني للعملالعام، واعتبرت الطائفية او المذهبية اساسا للتقييم والتصنيف ، وصار السلاح هو الحكم في اي نزاع ، سواء على مستوى الافراد او الجماعات او الهيئات ، انتفى دور الصحافة ، واصابها الشلل ، بل انها تتحول .. في الغالب الاعم .. الى نقيض ما يغترضه الناس ويتوقعونه منها مما هي مهيأة له اصلا ؟

فما هي قيمة صحيفة تعرض ولا تنقد ، تففالاشارة الى السيئة وتبرز الحسنة وحدها ، تسكت عن فضح المخطىء ( اذا كان صديقا ؟! ) وتشهر بالخصم (خصم من؟!) ولو كان على صواب ، تنساق وتندمج في المساخ المسمم بالطائفية والمذهبية بدل ان تظل تدعو وتعمل لاعلاء راية القضية الوطنية ووحدة الارض والشعب ، وتوكيد الانتماء القومي ؟!

وهل كانت للصحف والصحافة في لبنان ، يوما، قيمة خارج نطاق دورها في التوعية والترويج للفكر القومي والترابط المصيرى بين العرب جميعا ؟!

روها اكتسبت هذا الوهج وهذه المكانة المميزة الالانها

كانت « صحافة العرب » تعرض من بيروت وفيها بالذات ، همومهم ومطامحهم جميعا ، تعبر عن اشواقهم الى الحرية والوحدة ، تساهم في اضاءة الطريق امامهم وهم يخوضون معاركهم ضد الاستعمار والصهيونية والامبريالية ، مسن اجل التحرر والكرامة والاستقلال ؟!

فبيروت اللبنانية \_ السورية \_ المصرية \_ الجزائرية\_ الليبية \_ اليمنية \_ السودانية \_ العراقية \_ الفلسطينية ، بيروت كل العرب جعلت الصحافة فيها صحافة العسرب جميعا من المحيط الى الخليج .

لهذا كله نعترف اننا في «السغي» كما في سائر الزميلات، وبغض النظر عن التمايزات السياسية ، نعيش حالة مربعة من انعدام الوزن والضياع وافتقاد الجدوى ، والدور ... حتى لنحس وكانسا نعيش ايامنسا الاخسيرة كصحافسة وصحافيين .

وكل ذلك نتيجة النقص في كمية الهواء المتاحللتنفس، بعد ، وبعد سريان السم في المناخ من حولنا (جميما) ، سم الطائفيات والمذهبيات ، وسائر اصناف العصبيات وافرازات الفرائز ، بما فيها الشوفينية والعرقية ، كتلك التي اطلقتها «حرب الفقراء والمحرومين من وطنهم او في وطنهم » في المخيمات ومن حولها .

\* \* \*

ومسع اعترافنا بالتقصير والارتباك والضياع والعجز عن ايجاد حل ذاتي لهذه الازمة التي تتهدد المهنة ، كونها واحسدا من وجوه الازمة الوطنية العامة ، يبقى ضروريسا التوكيد على ان حالة البطالة السياسية ومجافاة المذهبية والطائفية لروح العمل الوطني والقومي وهي الحالة التي تعيشها البلاد الآن هي التي حدت من قدرتنا على اداء دورنا الطبيعي .

من هنا فان هذه الكلمات ليست لمجرد الاعتدار عن قصور أو تقصير في الايام ، أو الاسابيع القليلة ألماضية ، بل هي دعوة لانعاش الحوار الديموقراطي ، واعادة الاعتبار الى الكلمة والراي والحجة ، ومحاولة تحريض أو استدراج للساكتين والمستنكفين من أجلل أن يرفعوا أصواتهم ، بالاعتراف أو بالتأييد لا فرق ، والى أن يقول الكل علنا وعلى رؤوس الاشهاد ما يهمسون به في القرف المغلقة ، أو ما يهمهمون به في سماعات الهاتف ، أو ما يفكرون فيه بصفت الميائس لوحدهم لعل ذلك كله يحد من الآثار المدمرة للبطالة السياسية السائدة والتي تخلي الجو لنمط وحيد وقاتل من « الحوار » هو : الحوار بالسلاح !

ولقد دفعنا جميعا ثمنا فادحا للاشتباك بالسلاح عند اي خلاف حول اي موضوع ، وسندفع اكثر واكثر كليوم، ما لم نستمد ، وبجهد خارق ، قدرتنا على الحوار وحقنا في ممارسته وفي اعتماده اسلوبا لحلالاشكالات وحسم الخلافات والوصول الى تصور مشترك للصيفة المفتقدة ولطريق الخروج من هذه الازمة الخانقة ، التي لا يكابر احد في انها ستنهي لبنان والكثير من اللبنانيين واخوانهم العرب ،محققة ما عجزت وتعجز عنه الامبريالية والرجعية والصهيونية العالمية الغ الغ الغ .

هى دعوة للحوار ، اذن ، حول المواضيع جميعا، وحول

مسؤوليات الاطراف كلها ، في بيروت والجبل والشمال والبقاع وجنوب الصمود الوطني والقومي .

دعوة لا تستهدف الحساب ولا هي تقدر عليه اصلا ، بل تستهدف محاولة تحديد معالم الطريق لكسر الحلقة الجهنمية التي حوصرنا في داخلها فأخذنا نتعادك على حق القيادة ، وأخذ واحدنا يفرح بأنه اكمل طوق الحصار على الآخر ، ويرفع يديه بعلامات النصر ، ناسيا او متناسيا ان خطر الموت اختناقا داهم وجدي ولن يبقي لاحد فسحة الاستمتاع بنصره البتيم !

انها ، أولا واخيرا ، دعوة للانقاذ ، وعبر الحوار ، أي عبر الكلمة والراي والحجة ، ودائما بعيدا عن السلاح وحملة السلام ...

عن « السفير » ١٩٨٥/٦/٢٦

## حتى لا نُغند ق دست ترييخ التعناميل وبيري المتشاكون المسؤول الأول عن أزمية الوطسين

المرة الثانية في خلال شهرين اثنين ، يتوافد رجالات المسلمين في ابنان على دمشق ليمثلوا امام « محكمةالصلح» فيها ، وقد اعد كل مطالعته : البعض من موقع المجنىعليه او المدعي وذي الظلامة ، والبعض الآخر من موقع المدعى عليه والمتظلم ، وبعض اخير من موقع المدعي العام ... وقد يتواجد بينهم ايضا من يصلح لدور « شاهد الملك »المستعد لان يقول كل شيء وامره لله ورزقه على المحكمة .

واغلب الظن أن هؤلاء جميعا يأتون هذه المرة وهم اباس حالا مما كانوا قبل شهرين ، فالهاجس الامني تفاقم قبل أن يتناقص ، لا سيما بعدما كان في المخيمات الفلسطينية ومن حولها ، والقدرة على الوصول الى تصور مشترك يكبون قاعدة ومنطلقا لمشروع وطني للتفيير والاصلاح باتت أقبل بدلا من أن تتعزز بالحوار الصريح والاتفاق على جدول الاولويات والتحديد القاطع للحلفاء والخصوم وصولا الى التفاهم على التكتيك اليومى !

فليس سرا ان العلاقات ، حتى الشخصية ، بين اطراف هذا اللقاء الاسلامي الموسع تعاني من اختلال بينن ، وان بين

فوائد قدومهم الى دمشق انهم سيتلاقون وسيستانفون الحوار المباشر ، فيها وبواسطتها ، بعدما تقطعت او تكاد تتقطع سبل التلاقي والحوار في ما بينهم حيث يعيشون جميعا ، اي في بيروت .

على ان الاخطر والاهم من معطيات الوضع الراهن في لبنان سيبقى خارج البحث ، الى حد كبير ، فان عرض له البعض ، فمن « باب الواجب » او من باب استكمال الموضوع ليس الا ، وذلك لان حجم الهواجس والمساغل والهمسوم المباشرة التي تقلق اطراف هذا اللقاء لن تترك مساحة اهتمام كافية لاساس الموضوع وجوهره ، اي للمسالة اللبنانية بابعادها كافة ، ومن ثم لتصور الحل المرتجى والمفتقد لهذه الحرب الاهلية المفتوحة وكأنما الى الابد .

● واولى المفارقات واطرفها ان المتهم الاولوالمبؤول الرئيسي عن الوضع القائم في لبنان كله ، واستطرادا في بيروت ، لن يمثل امام « المحكمة » ، وقبد لا يبذكر الا عرضا ؟!

لا الحكم ، كحكم ، ولا الحاكم كشخص ، ولا حزب الكتائب بكل دوره في اشعال الحرب الاهلية وتأمين اسباب استمرارها ، ولا « القوات » اللينانية » بكل ترائها الدموي في بيروت ( الغربية كما الشرقية ، والمخيمات كما الاحياء والشوارع جميعا لمن وهنت ذاكرته فنسي او تناسى ) ، وفي الضاحية ، ثم في الجبل ، واخيرا لا آخرا شرقي صيدا وعلى الطريق الساحلي جنوبا ، من دون أن ننسى الطريق الساحلي شمالا وصولا الى حاجز البربارة الشهير الذي ما زال يحر على رئيس « حكومة الوحدة الوطنية » ( ناهيك باهلنا في

طرابلس وزغرتا واهدن وبشري والضنيه وعكار ) أن يسلك الطريق الطبيعي بين بيروت وأنحاء الشمال .

لا الحكم ، ولا كل تلك القوى الرديفة والحليفة له ستكون موضع مساءلة او اتهام ، لا عما كان من ماس ، وعما سيكون ، ولا خاصة عما لم يتم تنفيذه من اتفاقات وتعهدات على امتداد المسافة بين مؤتمر لوزان واتفاق دمشق وصولا الى اتفاق بكفيا الذي مات في مهده ، وهي بين ابرز السباب المآسي التي كانت والتي ستكون ما لم يتم تداركها، « بالعودة الى الاصول » .

● ثانية المفارقات المفجعة أن الكل سيثير مشكلة الامن في بيروت ، قافزا من فوق حقيقة أن أول سبب لاختبلال الامن أو حتى انعدامه هو أن العاصمة ليست واحدة ،وأنها لم تكف يوما عن أن تكون جبهة قتال تفصلها خطوط تماس «القوات اللبنانية » ، ويطلق النار باسم « الشرعيسة » ، والى الفرب ميليشيات « أمل » والحزب التقدمي الاشتراكي وممها بعض الجيش ( اللواء السادس ) الذي ما يزال يعيش حالة تمرد على قيادته « الشرعية » كنتيجة لاستمرار غياب الحل السياسي أو الحل الوطني العام ، ولغياب التسليم الكامل بشرعية هذه « الشرعية » .

يتصل بذلك ان لبنان ليس واحدا بعد ، وان انحاء البلاد ما تزال ممزقة بين الطوائف والمذاهب وميليشياتها ، وان الهدوء لم يتوفر الاحيث يسود لون طائفي واحد يعطى الفلبة حكما للتنظيم الاقوى ضمن الطائفةالمعنية، السانيون » من مختلف الطوائف

والمذاهب « فالصراع على السلطة » ضمن الحي ، وضمن الشيارع ، وضمن المدينة ككل ، مفتوح وسيبقى مفتوحا في انتظار أن يحسم الصراع الاكبر على « الصيغة السياسيسة العامة » وهي التي يفترض أن تتضمن تحديدا جديدا لمواقع الاطراف حميعا في « النظام الجديد » !!

● ثالثة المفارقات ان الآتين الى دمشق ، اليوم ، لن يتوقفوا طويلا امام واقعة محددة وهي انهم سلكوا طريقا اخرى غير الطريق الطبيعية (والرسمية) بين بيروت ودمشق .

فطريق الشام ، كما يعرفها اللبنانيون منف قديم الزمان ، والتي استمرت هي هي ايام العثمانييين ثم ايام الغرنسيين ، ما تزال امامهم اليوم ، وبعض مشاكل اطراف اللقاء الاسلامي ومعظمهم في سن الكهولة او انه تجاوزها الميلا (مد الله في اعمارهم جميعا ) نابعة من اضطرارهم الى تحمل مشاق السفر على طرق اخرى بديلة ، اطول واعقد وأصعب . . . كل ذلك في ظل سياسة رسمية يعتمدهاالحكم علنا تحت شعار « الاخذ بالخيار العربي » ، والسوري على وحه التحديد!!

 رابعة المفارقات ، ولعلها الاكثر خطورة ، انهم اسقطوا من حسابهم الحكم ومسؤوليته عن الوضعفي لبنان، وفي بيروت الغربية ذاتها ، في حين انهم \_ بمجملهم \_ ما يزالون يسلمون بشرعيته .

وهذا يلقي على دمشق حملا لا يجوز أن تحمله ، فهي تبدو المرجع في حالة الشكوى والتذمر من حالة التسيب الامني ، و « المخفر » الذي يتلقى تظلمات المتظلمين من تجاوزات بعض التنظيمات السياسية المتحالفة مع سوريا ، اما اذا طرح موضوع تشكيل حكومة جديدة فان الطامحين جميعا الى رئاستها او الى تولى الحقائب فيها فيهرولون الى القصر الجمهوري في بعبدا ( وقد يقصدون دمشق من ثم ، لاستدزار تاييدها ، او التمني عليها بعدم المانعة ، او ربعا لتحميلها مسؤولية الفشل من بعد ، ان فشلت المحاولة !! )

فلا يجوز أن تبدو دمشق وكأنها المرجع السياسي لامين الجميل ، والمرجع الامني فحسب لحلفائها واصدقائها « والمحسوبين عليها » وفق اللغة السائدة .

ولا يجوز قطعا ، وبالمقابل ، ان يصبح «التسيب الامني» في بيروت الغربية وصولا الى محنة الجميع في المخيمات ومن حولها ، ورقة قوة في يد الحكم على دمشق ، وعدرا اضافيا للتملص من تعهداته لها ( وللبنانيين ) بتحقيق الحد الادنى من مطالب الاصلاح السياسي . . . ولقد غطى الحكم على استمراد الوضع الشاذ في الغيتو الكتائبي ، وعجزه عين حسم موضوع « القوات اللبنانية » وعلاقتها بالحكم وتوجهاته الجديدة ، باستغلال « حرب الاشقاء » في المخيمات ومين حولها ، وكان ليان حاله على امتداد لقاءاته المطولة ،خلال زيارته الاخيرة لدمشق : لا مشكلة عندي ، فيدعونا اذن نتماون على انهاء المشكلة في بيروت الغربية !!

وهكذا يبدو ، للحظة ، وكان امين الجميل واطراف اللقاء الاسلامي يتلاقون على مطلب واحد من دمشق : أن تستخدم عصاها في تأديب حلفائها الاساسيين في لبنان، بكل

ما يتضمن هذا المطلب من خطر تغييب القضية السياسية والمسؤوليات السياسية عن الوضع السائد .

ولا يتعلق الامر بتبرئة هؤلاء الحلفاء أو ادانتهم ،ولكن باشغال دمشق وارباكها واغراقها في مسائل تفصيلية هي ، مهما بلغت خطورتها ، بعض النتائج المباشرة لوضع قائم منذ حين ، وليست بين اسباب قيامه .

ولا يناقش احد حق اطراف اللقاء الاسلامي ، وسائر القوى ، بل والمواطنين انفسهم ، في مناقشة اصور حيوية تمس امنهم ورزقهم وهناءة عيشهم ، كمسالة الامسن في بيروت الفربية ، ولكن ما ينتظره الجميع ان تكون لقاءات دمشق اشمل فائدة ، نظرا لدور العاصمة السوريةالحاسم والذي لا بديل عنه في ايصال اللبنانيين البي شساطىء الامان ...

وما يتمناه اللبنانيون هو ان ترتفع المناقشات ، في دمشق ومعها ، الى المستوى المطلوب ، وان تعرض للاسباب وتحدد المسبين ، لا ان تتعاطى فقط مع بعض النتائج، فياتي العلاج قاصرا ، يسكن ولا يشغى ولا يفتح كوة للضوء والهواء في السرداب الذي نكاد نختنق فيه .

ولن يرضي اللبنائيين ، وحتى اهل بيروت وما حولها، ان يعود هؤلاء السادة غدا ، وكما عادوا مرة من قبل ، بشروع حل امني مرتجل ومؤقت لجزء من بيروت ، وبمصالحة تحفظ الحد الادنى من علاقات التحالف المغترض في ما بينهم .

لن يرضيهم ان تقتصر « الحفلة » على أن يتصدى

البعض لمحاسبة نبيه بري وحركة « أمل »حول «التجاوزات» و « الارتكابات » وسائر وجوه التسيب الامني الذي يوظف لتسعير نيران الفتنة المذهبية .

ولا أن تمتد يد المحاسبة لتشمل وليد جنبلاط والحزب المتقدمي الاشتراكي .

ولا حتى أن يثير بعضهم موضوع المخيمات، أو السلاح الفلسطيني ، وصولا ألى الوجود الفلسطيني ، ومسؤولية حركة « أمل » واللواء السادس والاطراف الاخرى، وعرفات تحديدا ، عن المحنة التي عناشها وعانى منها الجميع وسيعانون طويلا .

ذلك كله مطلوب ، في بيروت اولا ، وقبل دمشق،ولكنه في نظر الكثرة من اللبنانيين بين النتائج لا الاسباب ، ثم ان المخل الى المناقشة فيه يجب ان يكون صحيا وصحيحا. . ولكي يكون صحيا يجب ان يكون بالضرورة وطنيا لا هو بالمطائفي ولا هو بالمذهبي ، ولكي يكون صحيحا يجب ان ينطلق من صميم المسألة ، لا من جوانبها ، اي من طبعمة النظام السياسي وصيغته المستقبلية ، متخطيا محاولات الترقيع والتستير على مكان الخلل ، وهي محاولات لا تعني غير ادامة الحرب الاهلية في لبنان ككل ، وغير توفير مزيد من المدائع والوقود لنيران الفتنة بين المسلمين على وجه الخصوص .

\* \* \*

الصيغة ، النظام السياسي ، الدولة ، الحكم المحقق للتوازن الوطني ولمطامح اللبنانيين والقادر على ادارةالصراع

السياسي في البلاد ، تلك هي المرضوعات التي يجب ان تحظى بالاهتمام الكافي ، وبالجهد الكافي ، وبالدراسةالكافية، وبالعمل الجدي والمتصل الذي يشكل ارض لقاء حقيقي بين القوى ذات المصلحة في التغيير جميعا .

ان لبنان بعد الاحتلال الاسرائيلي هو غير لبنان ما قبله بأي حال .

واذا كان البعضقد رفع هذا الشعار مجتزءا ومشوها للمطالبة بضبط السلاح الفلسطيني مرة ، ولتبرير الانفراد بالقرار في هذه المنطقة او تلك ، مرة اخرى ، فان الدلالات الكاملة لهذه الحقيقة يفترض ان تمتد لتشمل مختلف وجوه الحياة السياسية في البلاد .

فلبنان ، اليوم ، هو اكثر عروبة قطعا ، ولا يغير من هذه الحقيقة او ينتقص منها تزايد المرارة في نفوس اللبنانيين وتزايد يأسهم من الانظمة العربية عموما ، بسبب تخليها عن دورها الطبيعي في المعركة القومية الام ( وهي عنوان تخليها ، بشكل عام ، عن مطامح الامة ومصالحها وكرامتها وحقها في خيراتها ) .

ولان احساس اللبناني بعروبته قد تعاظم ، من خلال مواجهته المباشرة وبالامكانات الذاتية المحدودة ( معززة بقليل قليل من الدعم العربي ) ، للعدو الاسرائيلي فلقد تنامى لديه شعور بالجدارة والقدرة على محاسبة الحكام العرب ، وباسم المحكومين عموما ... فالانظمة التي خذلته وهو يواجه العدو بلحم صدره العاري هي هي ذاتها التي منعت وتمنع مواطنيها من اداء دورهم الطبيعي في معركة تحرير فلسطين كما في سائر معارك التحرر القومي والاجتماعي .

ولبنان ما بعد الجلاء الاسرائيلي هو لبنان الذي لا مجال فيه لهيمنة فئة ، ولا سوقع فيه لهيمن وصاحب امتياز ، مهما كانت الذرائع والحجج والادعاءات المزورة للتاريخ ، وبينها على سبيل المشال الخوف من الاكثرية وضمان اللذات ضدها برهن البلاد لارادة الاجنبي ، أو حتى العسدو ، كما فعل حزب الكتائب اللبنانية عشية الفزو وتمهيدا له ، مقابل ان يقفز الى سدة الحكم بقوة مدافع المحتل ودباباته .

ولبنان ما بعد الجلاء الاسرائيلي يكون واحة الديموقراطية (العربية هذه المرة) ومونال الحربات والاحرار ، من وطنيين وقوميين وتقدميين ومحافظين ويمينيين ، أيضا ، أو لا تكون المبررات كافية لوجوده واستمراره ، . فان لم تكن له مثل هذه الطبيعة تحوال الى مستنقع آسن للطائفيات والمذهبيات تدمر آخر ما تبقى من رموز العمل القومي والوطني ليس في لبنان فحسب ، بلفي مختلف أرحاء الارض العربية .

فبعد اليوم سيكون النعار « لا فضل لمواطن على مواطن الا بمقدار جهاده ضد العدو الاسرائيلي ، لتحرير الارض ، والا بمقدار جهده من اجل بناء وطن الحريدة والمساواة والتقدم ، لتحرير الانسان » .

وكما انه ليس من حق احد احتكار شرف القتال ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي ، او تنصيب نفسه وصيا على قضية تحرير الارض ، فليس من حق احد بالقابل ان يحتكر شرف العمل الوطني العام ، وان يدعي لنفسه العصصة والمعرفة المطلقة بخير الناس وهدايتهم الى سواء السبيل

التي اضاعها الآخرون جميعا او ضاعــوا عنها فما عــادوا يستحقون لا أن يكونوا قيادة ولا حتى أن يكونوا في عداد الرعايا الطائعين الآمنين!

واذا كان اللبنانيون قد انكروا على حزب الكتائب تفرده بالسلطة والراي (اي بالقيادة) في الشرقية ،واتهموه بالفاشية وسائر التهم اللاحقة بالتفرد والفرض وقهر اصحاب الراي الآخر ، فمن باب اولى ان يطالبوا حاملي راية التصدي لمشروع الهيمنة الكتائبي بأن يسؤكدوا صدقهم وجديتهم وذلك يكون \_ اولا \_ باثبات ديمو قراطيتهم وايمائهم بالحرية كشرط للوطنية وللتوجه القومي .

ثم انه لا مجال للحديث عن انتماء لبنان القسومي في غياب الديمو قراطية ... واذا كان حزب الكتائب قد احتاج « العاشية » لقهر ارادة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين وهو يند فع لا قامة التحالف مع العدو الاسرائيلي ، فان هذه الاكثرية ذاتها كانت حريصة على وصول جمهور الكتائبالي الاقتناع عبر دروس الحياة ذاتها ، كما عبر حقائق العمل السياسي عبر حتمية الخيار العربي والحل العربي ، للازمة في لبنان ، بوصفه بداية وانتهاء بلدا عربيا هو بعض محيطه العربي .

## \* \* \*

تلك بعض عناوين المواضيع والمسائل ذات الاهمية التي يتمنى اللبنانيون أن يطرحها القاصدون الى دمشق على أن يتضمنها برنامجهم المسترك للنضال من أجل حل وطنى وديعوقراطي للمسألة اللبنانية،

برعاية دمشق وبدعم كامل منها ومن سائر العرب الحريسين على عروبة لبنان .

وفي ظل مناخ كالذي يطلقه بحث جدي وعميق لمسائل العمل الوطني والقومي في لبنان ، يصبح ممكنا بل ومطلوبا محاسبة الجميع : التحكم والحاكم ، الحكومة ومسن فيها ، الفاعليات السياسية ( والدينية ) جميعا ، المسلح منها وغير المسلح ، القادر وشبه القادر والمتماسك بعد والمتمسك بصحة تمثيله لجمهوره ( او لبعض الاكثرية الصامتة ) .

فمن حق اللبنانيين أن يطلبوا من الجميع الحساب ، على ما كان وعلى ما سيكون .

ومن حق دمشق ان تسأل هذه القيادات ، مجتمعة ومنفردة عما فعلته وتفعله لتأمين النجاح للخيار العربي ، والسوري تحديدا ، خصوصا وكلها « يدعي وصلا بليلى » عبر توكيده شبه اليومي على تحالفه الابدي مسع دمشق وايمانه المكين بالخيار العربي ( والسوري تحديدا ) .

فاذا ما تم ذلك حصلت معجزة اولى وذلك بتصحيح مسار النقاش ، وبات ممكنا بالتالي ترقب معجزات اخرى كبلوغ هذا النقاش غاباته في تحديد ركائز التحالف وبرنامجه السياسي الشامل وخطة عمله وجدول الاولويات فيهوصولا الى التكتيكات اليومية .

ولسنا نطلب من اللاهبين للتلاقي أمام «محكمة الصلح» في دمشق أكثر من هذا ، في الوقت الحاضر .

أما الباقي فيحتاج مزيدا من الحوار ، بهدف الانقاذ وتحديد ملامح الحل الوطني المرتجى .

> عن « السغير » ۱۹۸۰/۲/۲۷

## عن دورائحب وسبياسية"السب واطؤ" ين الفنشنة المذهبية، وتجديب الحرب الأهساية

لاذا يهرول الناس ، رؤساء ومسؤولين رسميين ، سياسيين وقادة احزاب وفاعليات ومراجع روحية ، الى دمشق ، عند كل حدث ، صغير او كبير ، وبحثا عن حلل كل مشكلة ، امنية كانت ام اقتصادية ، محلية ام اقليمية ( باللغة الدارجة الآن ) ؟!

مفهوم ان لسوريا علاقات مميزة مع لبنان (لم يحددها احد ، بالدقة ، حتى اليوم ، على الاقل ) ، وان لها دورا حاسما في الحل العتبد للمسألة اللبنانية ، اضافة الى دورها الاكيد والذي لا بديل عنه ولا مفر من اخذه بالاعتبار في اي مشروع حل مفترض لما يسمى ب « ازمة الشرق الاوسط»، اي لما يتوقع ان تكون عليه صورة الطور الجديد من اطوار الصراع العربي – الاسرائيلي ، ضمن المعطيات الدولية والاسرائيلية الراهنة .

على ان هذا كله هو جزء من الجواب وليس الجواب كله .

بين الاجزاء الناقصة من الجواب: ان الكل يذهب الى دمشق لانها ، اضافة الى اساسيات دورها ، تشغل موقع « بدل عن ضائع » بالنسبة للدولة في لبنان . لا دولة في لبنسان ... والدولة المعنية ـ بالرغبة والقدرة وقوة الامر الواقع العربيالاقليمي ـ هي سوريا ، فهي اذن المرجع ومركز القرار .

لا حكم فعليا في لبنان يرتضيه ويسلم بشرعيته اللبنانيون بفئاتهم المختلفة ، وفي دمشق حكم قوي ترجع اليه كثرة اللبنانيين ، اما عن اقتناع ، واما عن اضطرار ، واما عن تسليم بقدرته على أن يمنع ويمنح ، داخليا ، يقبل ويرفض ، اقليميا ، يسأل ويسأل ، دوليا . . . وهكذا فان من اراد « الحكم » قصد اليه .

ومن المفارقات ان رموز الحكم في لبنان ، المسبوقة اسماؤهم بالقاب الفخامة ، يقصدون هم أيضا دمشق طلبا للدولة والحكم ــ المرجع !

لــذا غدت دمشق مقصد الظالم والمظلوم ، الشاكي والمشكو منه ، الجاني والضحية ، في آن .

واذا كان هذا الوضع ، في جانب منه ، يضيف ألى معنويات دمشق ويعززها ، فانه في جانبه الآخر يعرضها لمخاطر ومزالق كثيرة ليس أقلها أن يحاول البعض خداعها فيتمسكن أمامها حتى يتمكن ، أو ينافقها ليغريها بمساعدته على ضرب خصومه ، أو يستعديها على بعض خلفائها ليقترب منها على حساب المباعدة بينها وبينهم ، مما يضعفها ويضعفهم ويقوى المتقرب الطارىء .

ولقد عرفت دمشق ، في الماضي ، محاولات خبيشة لاغرائها بالتواطؤ مع طرف واحد ضد سائر الاطراف ، وهي تتعرض اليوم لمحاولات من هذا النوع ابرزها تلك التي بذلها وببذلها الحكم ، مرة بصيغة التمني ، ومرة بصيغة العلب ، ومرة ثالثة باظهار المطلب وكانه شرط لازم لانجاح الخيار العربي ، والسوري تحديدا ، في لبنان .

ويمكن ايراد سلسلة لا حصر لها من الامثلة والنماذج التي تندرج في هذا السياق ، قافزين من فوق الوشايات الرخيصة والتقارير الكاذبة ، ومحاولات الدس المفوحة التي شملت تفاصيل عائلية من حياة « الخصوم » لنركز نقط على الاستهدافات السياسية للحكم في علاقته مسع دمشيق ...

## ● الحكم يريد من دمشق حكومة .

في البدء كان لا بد من التسليم بحكومة « القـوى المخاصمة » ، ليستعيد الشرعية وموقع الرئاسة . لكنه كان لا يريدها ان تنجح ، فنجاحها يعني انه هـو مصدر الفشلوالمسببي حروب المرحلة السابقة عليها والاخفاقات المربرة . وهكذا بدأ الحرب ضدها وعلى جبهات متمـدة اهمها جبهة دمشق .

وحين قدر أن الظرف بات ملائما أرسل موقديه بتشكيلة حكومة جديدة ، ثم بتشكيلة أخرى ، وثالثة .كان ألهم أن يحصل على الموافقة بالخلاص من حكومة « الرؤساء الآخرين » ، طالما أنهم يرفضون المصالحة والعودة الى بيت الطاعة بشروطه .

ونتيجة لهذا كله فلقد تسبب في أن تبدو دمشق ، في

بعض الحالات ، وكأنها السبب في عدم وجود حكومة، وبالتالي حكم في لبنان ، ليصل ، من بعد الى تحميلها مسؤولية الوضع السياسي برمته وكأن لا دور له ولا يد في ما كان او ما سيكون!!

● والحكم يريد من دمشق جيشها ليقوم مقامجيشه، ولكن بشروطه هو: يفطيه حيث يريده او حيث يحتاجه، واجمالا حيث لا تطول يده ، وبعدما يفرغ من المهمة التي ينتدبه اليها او يكلفه بتنفيذها ، ووفق رؤيته او مصلحته السياسية المباشرة ، وليس الا بعد التنفيذ في اي حال ، بعمنى ان مسؤولية التنفيذ تقع على « الفازي » السوري ، اما النتائج فيحصدها « الرئيس المحرد » او الرجل الذي اوقف الغزو او حد من مخاطره باستيعابه عبر « تشريع » حركته !

وبغضالنظر عن موقف الطرف السوري ، فان هذه المحاولة تستهدف حجب الاسئلة عن مسؤولية الحكم في لبنان عن فرط جيشه واستعدائه على شعبه ، وزجه في مجموعة من الحروب المدمرة انهكت الشعب ، وانهتالجيش كمؤسسة ، والحقت بالبلاد اضرارا تفوق ما لحق بها مسن جراء الاحتلال الاسرائيلي .

واذا كانت سياسة الحكم قعد حولت الجيش ، في السابق الى ميليشيا ، كما كان يقول قائده السابق العماد ابراهيم طنوس ، فان هذه السياسة ذاتها قد حولت الجيش الآن الى مجموعة من الميليشيات الرديفة للميليشيات « الحزبية » القائمة ، وعلى اساس طائفي ومذهبي .

كان اللبنانيون يشكون ، في الماضي ، من ان الجيش بكليته ، يوظف كقوة رديفة للقوات المارونية المسلحة ، ممثلة بالكتائب و « قواتها » ، وجاءهم الحكم بحل فريد: فلتأخذ كل طائفة وليأخذ كل مذهب اتباعه ، وليتركوا كتلة الجيش الاساسية وقوة نيرانه كميليشيا مرتبطة بالحكم الماروني ، بوصفه راس الدولة والقيم على الدستور والسيادة .

● والحكم يربد من دمشيق أن تموضه ما يفتقده من تأييد سياسي ، سواء في اوساط المسلمين أم في اوساط المسيمين ، وهو يستخدم رصيده لديها ، باعتباره المتعاون المخلص الذي اعلن التوبة وتراجع عن الخطأ فالفي اتفاق ١٧ أيار وقطع العلاقة مع العدو الاسرائيلي ، وهجر الكافل والضامن والشريك الاميركي ، كل ذلك ليجملها تقبل «توبة» جماعته في « القوات اللبنانية » وبالرمز الاكثر فجاجة في علاقته بكل ما هو معاد للعرب ، ايلي حبيقة . . . ومنطقه في ذلك : أن قبول دمشق بقوات حبيقة يو فر الضمانة المطلوبة للجواب على خوف المسيحيين من الاكثرية العربية في الخارج، والاكثرية الاسلامية في الداخل .

هذا على صعيد العلاقة مع دمشق ، اما في الداخـل فقد تميزت حركته الرديفة بالسعي دائما الى التواطؤ مع اي طرف لديه الاستعداد للتواطؤ ، ضد الاطراف الاخرى... وذلك :

\* \* حاول الحكم بداية التواطؤ مع « السنة » ، انطلاقا من المسؤولية التاريخية المستركة للموارنة والسنة عن صيفة ١٩٤٣ ، وبوصفهما جناحي السوطن وطرفي التحاور في « الميثاق الوطني » الشهير .

ولما اكتشف ان «السنة » يعانون من ضمور في دورهم السياسي لم يتردد في الاندفاع الى «القوى الجديدة » للتواطق معها على السنة!

\* بعد الهزيمة التي منيت بها «القوات»والجيش في حرب الجبل ، اندفع الحكم في اتجاه الدروز يعرض عليهم عروضا صريحة بالتواطؤ ، مذكرا بأن لبنان ككيان سياسي هو تراث درزي ، اصلا ، وان الاساس في قيامه تلك العلاقة الفريدة بين الموارنية والدروز ... اليسوا هم الجبيل ؟ واليس الجبل هو لبنان ؟ اذن « فالصيغة » تكون بين طرفي المجادلة المجليين ثم تعرض على الآخرين !

وفوجىء الناس بالتحول في موقف الحكم من وليد جنبيلاط ، تحديدا ، فهدا المتهم « بالخيانة العظمى » و « الواجب محاكمته وادانته واعدامه » كونه هاجم «مقامات لها العصمة » ، تحول في غمضة عين الى ضيف العشاء في المنزل الشخصي ومع افراد الاسرة ، بعيدا عن ضوضاءالقصر وحسد الحاسدين !!

\* \* وبعد فشل المحاولة مع وليد جنبلاط ، كان منطقيا أن يندفع الحكم باتجاه الشيعة ، وأن يحاول التواطؤ معهم . . . . حرّب بداية أن يتواطأ مع كل المتضررين من تنامي حركة « أمل » وتعاظم دور نبيه بري ، فلما ثبت له بـوّس التجربة أخذ يعد الشباك لجـفب نبيه بري والحركـة ، مستذكرا أيام الصداقة مع « الاستاذ » من أيام اتحاد الطلبة وسحب من التداول ما كان يصفه به قبل أيام ، وهي أوصاف لا تقال عن البني آدم ، في العادة ، بل عن الاشياء ، والاشياء والوضيعة !

\* \* حتى من قبل أن تصل تجربة التواطؤ مع « الشيعة » الى نهاياتها ، كان الحكم يحاول التواطؤ مع السنة والدروز مجتمعين على الشيعة ، مستنفرا في السنة الشعور بالاحقية في رئاسة الوزارة ، وبالشراكة مع الماروني في لعبة الحصص ، ومستنفرا في الدروز الشعور بقلة العدد والتخوف المفترض من طغيان الكثرة الشيعية « المتزايدة كالفطر والملتقية سياسيا مع سوريا وعاطفيا مع ايران الخميني مما يحولها الى قوة اقليمية أنى لها أن ترضى بدور محدود » ؟!

وغنيعن البيان القول ، كم اسهمت مثل هذه السياسة في تغذية أسباب الفتنة الطائفية والمذهبية التي يتجرع لبنان مرارتها الآن .

انه التواطق دائما ، التواطق على حكومته ، التواطق على جيشه ، كما على الجيش السوري ، التواطق على حزب الطوائف الاخرى ، والبعض يضيف ، والتواطق على حزب بدليل ما اصاب حزب الكتائب من ضعف وتمزق في الفترة الماضية ، وحتى من قبل أن يموت الشيخ بيار الجميسل ( وموته كان ، على أي حال ، اعلان وفاة رسمي للحزب ) ، ثم التواطق على « القوات » ، حتى لا ننسى المحاولةالانقلابية التي أوصلت فؤاد ابي ناضر الى رئاستها ثم انتهت بسرعة على يدي سمير جعجع الذي سرعان ما انتهى على يدي المي يرشحونه للانتهاء مع أول هدنة جدية وطويلة بين المقتلين لاي سبب في بيروت الغربية .

\* \* \*

على ان الموضوعية تقتضي القول ان الحكم ليسالطرف

الوحيد اللذي يحاول أن يفري دمشق بسياسة قدوامها « التواطق » وليس التحالف على أساس برنامج سياسي وأضح ومحدد .

ان كثيرا من الاطراف السياسية اللبنانية تعتمد مثل هذه السياسة ، تارة بحجة الرد على لعبة الحكم ، وطورا بدريمة ان التحالف مكلف وقد يكون في بعض الحالات محرجا ، اما « التواطؤ » فتحميه سريته ، وفي مرات أخرى تكون الحجة الحرص على مصالح دمشق ذاتها والمحافظة على حرية حركتها وحقها في الاتصال بمختلف الاطراف المتصارعة .

بل ان « التواطق » يكاد يصبح سمة عامة من سمات السياسة في هـنه المرحلة ، تواطق الحليف على الحليف ، والحيف مع خصم مفترض على خصم آخر ، ناهيك بتواطق الخصم على الخصم على الخصم ، وتواطق الحكم على الكل وصولا الى احتمال ان تحين لحظة تواطق الكل على الحكم .

الرادع ، حتى اليوم ، هو دمشق ذاتها ، وذلك لليون سبب اولها واهمها انها في وضع يسمح لها بتحديد سياستها وتحالفاتها بوضوح ومن دون حاجة الى اعتماد التواطؤ .

هذا بالنسبة الى دمنىق ، اما بالنسبة الى اطراف عربية اخرى ، وبالذات ياسر عرفات ومن معه ، فان اكثر من طرف سياسي محلي قد انخرط معه في لعبة التواطئ التي يقودها منذ حين ضد الوجود السوري وضد النفوذ السوري ، في لبنان ، وبالتالي ضد « الخيار العربي » —

وهو في حالة لبنان خيار « سوري » بالاساس \_ كمدخل للحل ، ومن ثم للفصل بين المسألة اللبنانية وتلك « الازمة الخالدة » المسماة زورا وبهتانا : ازمة الشرق الاوسط ، تحاشيا لاعطائها اسمها الصريح : « الصراع العربي \_ الاسرائيلي » ، ربما للهرب من موجباته القومية .

ومن المفارقات الفجة ان الحكم كان لا يفتأ يبدي تعاطفه مع « الفلسطينيين » ، امام من التقاهم او اتصلوا به مستوضحين او مستفسرين او متسائلين عن موقف وموقعه \_ وموقع الدولة \_ من « حرب الاشقاء » التي دارت في المخيمات ومن حولها .

وكان ملفتا ان يتبنى الحكم ، الكتائبي اصلا و فصلا ، منطقا مناقضا لذلك الذي اعتمدته الكتائب مبررة به دورها في تفجير الحرب الاهلية .

فلقد ردد رئيس الجمهورية امام غير واحد من زواره، في الفترة الاخيرة :

«ليس من حق احد أن يطالب بنزع سلاح الفلسطينيين بينما الكل في بيروت الفربية ، مدجج بالسلاح » !..

وكانت الحجة الكتائبية لتعطيل الحل في اية مرة ،على امتداد سنوات الحرب الاهلية : « ليس من حق احد المطالبة بنزع سلاح الكتائبي ، طالما ظل الفلسطيني مسلحا ... فسلاح الكتائبي رديف لسلاح الشرعية ، وهو يأتمر بها وفي خدمتها ومن اجل حمايتها، اما سلاح الفلسطيني (والمتحالفين مسه ) فهدو مرفوع في وجه الشرعية وضدها ومن اجل اسقاطها »!!

والدلالة الاساسية للمنطق الذي يعتمده الحكم اليوم، وفي هذه القضية تحديدا ، تتجاوز « التكتكة » ، ومد اليد الى من يعتبره « عدو عدوه » ، لتصبح دعوة صريحة لتجديد الحرب الاهلية بما يكفيل ان يحترق في نازهها اللبناني والفلسطيني ومعهما السوري .

وغير مهم ، من بعد ، التوقف طويلا ، عند الحكايات التي ترددت وما تزال تتردد عن اتصالات جرت وتجري بين الحكم وقيادة ياسر عرفات،وعن وجوه التعاون والتسهيلات « التكتيكية » و « اللوجستية » التي قدمتها بعض اجهزة الحكم مباشرة لقاعدة جماعة عرفات الخلفية في قبرص ، ثم في جونيه وعبر خطوط التماس وصولا الى بيروت الفريية .

بالقاسل فان بعض القوى السياسية المحلية قد انخرطت في التواطق مع جماعة عرفات وبالتالي مع الحكم ، مرة بحجة العمل للحد من تفرد « امل » بالقرار في بيروت الفربية ، واستطرادا في الجنوب ، ومرة اخرى بحجة ضرورة اضعاف النفوذ السوري بحيث تصبح متعذرة عودة «الردع» بكل ما تعنيه مثل تلك العودة المظفرة للجيش الذي خرجمن بيروت مكرها تحت ضفط جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل ثلاث سنوات فحسب .

ولنا على اي حال عودة الى الموضوع الفلسطيني تفيه ما يستحق من عناية واعمال للعقل والفكر ، ولكن هيذه الاشارة كانت ضرورية للتوكيد على ان « التواطؤ » منهجمن اخذ به او احترفه سيعتمده مع الناس ، ومسع القدوى جميعا ... فمن يتواطأ اليوم مع دمشيق لن يتورع عن التواطؤ عليها غدا ، ومن يتواطأ معها على عرفات لن يضيره

كثيرا أن يتواطأ مع عرفات عليها ، بل لعله يحاول ان يتواطأ مسع الاثنين معا وفي الوقت نفسه ، ثم يكسون أول مهنىء للمنتصر ، وأول مهنىء لنفسه على شطارته النموذجية . . . باللغة السياسية اللبنانية الرائجة .

ثم انها إشارة سريعة إلى منطق المستفيدين من الحرب الإهلية والعاملين على ادامتها ، ما امكن .

فمستخدم ذريعة السلاخ الفلسطيني بالأمس لتبرير استمرار الكتائيسين في حمل السلاح ، يستخدم اليسوم ذريعة حمل « امل » السلاح لتبرين استمرار الفلسطينيين في حمل السلاح ، وهو في المرتين يبرد قيام « الفيتو » ، ويحاول أن يضغي الشرعية على وضع الميليشيات من وضع الميليشيات وضع الميليشيات

م أن هذا المنطق يعاكس ، بخط مستقيم ، السياسة الرسمية المعلنة والقائلة بضرورة العمل على الفصل بين « مسألة لبنان » و « ازمة الشرق الاوسط » .

ومن الطريف والملغت أن نجد الحكم ذاته يعتمد الامرين أو السياستين معا من عند المدالية

وفي بعض محاولات التغيير أن اعتماد « السياستين» مما يستهدف استدراج العامل الإسرائيلي لكي يستمر فاعلا في « الساحة اللبنائية » فيشكل عنصر توازن منع « الخيار العربي » بما يمكن الحكم ( والنظام ) من الاستمرار بصيغته اياها المعترض عليها والمرفوضة ، والتي اثبتت أنها عاجزة عن الدوام أكثر ما دامت حتى الآن . . . . .

وهكذا فعان هذا المنطق يستهدف ، في جملة ما

يستهدفه ، توفير حمايات اخرى للامتيازات التي يقول الحكم انه غير مستعد لان يتحمل التبعات التاريخية لان يكون « أول من يتنازل عنها » .

وبعوجب هذا المنطق يصبح التواطؤ مشروعا، بذريعة حماية الامتيازات وتبريرها ، وأن اقتضى الحال أن يكون مرة مسع « العامل الاسرائيلي » ومرة أخرى تحت لافتة « الخيار العربي » : مرة تكون حمايتها المبرر للعلاقة مع العدو الاسرائيلي ، ثم يكون رفض التنازل عنها ثمنا للانسحاب من العلاقة مع العدو الاسرائيلي !...

وبعوجب هذا المنطق يصبح مشروعا أن يستمد الحكم قوته مرة من الاسرائيلي ، ومرة أخرى من العربي(السوري، الآن ) . . . بكل ما يشكله من أغراء للآخرين بأن العلاقة مع الاسرائيلي هي التي تعدل موقع أي طرف في لعبسة الصراع الداخلي .

واخيرا فان من شأن اعتماد هذا المنطق ، ان يدفع باللبنانيين جميعا الى التورط في علاقة ، بهذه النسبة او تلك ، مع العدو الاسرائيلي ، حتى ليصبح الشمار ، وحدة المقاتل ضد اسرائيل يخسر موقعه في لعبة السياسة في لبنان، وحصته من نظامه الغريد وجبنته الشهية .



هل طال وقوف هذا الحوار عند محطة الحكم ؟ لا نعتقد ذلك نظرا لدور الحكم وموقعه الؤثر والاساسي في لعبة الصراع على السلطة ، في لبنان ، بكل ابعادها عربيا ودوليا .

وعلى هذا لا يمكن الوصول الى تحديد دقيق لمسؤوليات الاطراف السياسية الاخرى قبل ان يتحدد ، وبالضبط ، دور الحكم ومسؤولياته .

عن « السفير » ۱۹۸۰/۲/۲۸ عن لب نان الب احز والحكم الوحيب : تغييب الدولاليب للعب زر بل الجريب !

ربما لأننا ما زلنا على ايماننا بضرورة وجود لبنان ، دولة ومشروع وطن لابنائه جميعا ، مع حقهم في الاختلاف والصراع حول نظامه السياسي ، فاننا لا نجد غير مدخل وحيد للحوار حول المسؤوليات والاوضاع القائمة هو : موقع الدولة ودورها ، في هذا كله ، وبالتالي موقع الحكم ودوره ، باعتباره المؤتمن والمرجع المفترض بالشرعية التي تعطيه حقوقا وحصانة ليست لغيره من القوى السياسية ، ومنها على سبيل المثال حقه المبدئي في تعثيل البلاد والشعب، وبكونه مركز القرار ومصدره في الشؤون المصيرية .

وليس في اختيار هذا المدخل محاولة لمنح تبرئة مسبقة لاي طرف من الاطراف الفاعلة والمتنازعة ، لا سيما المسلحة منها ، بل هو يستهدف تصحيح مسار النقاش واعادته الى سياقه الطبيعي، بحيث ينطلق من «العام» ، الى « الخاص»، ومن « الموضوعي » الى « السفاتي » ، ووضع ضوابط وتحديدات واضحة اهمها الاتفاق على « المسطرة » او وحدة القياس الصالحة والمتفق عليها في تحديد المسؤوليات .

فاختيار هذا المدخل يتسق وينسجم مع الموقف المبدئي ، والطبيعي ، بأننا مثل اللبنانيين عموما ، معالدولة،

« دولتنا جميعاً » وضد غيابها أو تغييبها ، هذا من غير أن تسقط حقنا في الاعتراض على النظام السياسي و مد

اننا مع «الدولة » في لبنان ، مع الجمهورية اللبنانية. وما كان قائما في لبنان حتى اليوم ليس جمهورية ، وفقا للتعريف المعتمد عالميا للجمهوريات بل خليط مسن الاقطاعية والامارة ذات المرتكز الطائفي ، وبعض تسراك المتصرفية بوصفها «التقنين »الفعلي للنفوذ الاجنبي، والفربي تحديدا في لبنان ، ومصدر هذه الهجانة في هويته القومية ، إذ جعله بروتوكول ١٨٦٠ كيانا تابعا بالاسم للامبراطوريات العثمانية لكنه ليس منها ، تعين متصرفه دول الامتساز فيكون من رعايا السلطان ولكنه مسيحي ، ويعتمده السلطان برغم انه غير ذي راي فيه ، ثم يأتي ليحكم بلدا لا هو منه ولا تعنيه همومه ولا يفهم بحال علاقته بمحيطه . . . فالكل بالنسبة إليه سواء!

هذا من غير أن نسى ذلك التراث الغزير لحقبة الاحتلال الغرنسي ، والذي غير في جغرافية لبنان مرة ، وفي تركيبته السياسية مرات ، وفقا لمصالح المحتمل ، وللاخفاقات ( أو النجاحات ) التي حققها مشروعه لاستقمار سورية الطبيعية كاملة . . . وكلنا يذكر أن نظام لبنان السياسي لم يستقر على هذه « الصيغة » الا يعدما تماكد لغرنسا أنها خارجة من سوريا ، بالتأكيد ، وبالتالي من لبنان ، نتيجة لعنف الرفض الشعبي في سوريا من جهة ، ولهزيعة فرنسا ذاتها في الحرب العالمية الثانية واضطرارها الى للمة جيوشها المنهزية واعادة ترتيب بيتها ذاته!

ولنعد الى الموضوع : اننا مع الدولة في لبنان ، منع الجمهورية اللبنانية .

واذا كان الحكم الحالي قد عجز عن الحفاظ على ما كان متبقيا من الدولة فالحل لا يكون بشطبالدولةوالاحتفاظ بالحكم ، بل يكون بالمكس من ذلك تماما .

واذا كان النظام السياسي قد شوه صورة الجمهورية وزورها علنا فالحل لا يكون بشطب الجمهورية واستبقاء النظام الفاسد المفسد ، المولود مسخا ، فأبوه هو الاجنبي وأمه الطائفية وموروثات عهده الحماية الاجنبية في ظل السلطنة العثمانية ، بل يكون بالعكس من ذلك تماما .

اذن نعيد بناء الدولة لتكون جمهورية ، ارضها بعض الارض العربية وشعبها بعض الشعب العربي، والديو قراطية فيها شرط وجود لانها تشكل الضهانة ضد الخوف وضد الغبن لهذه « التنويعة » الغنية من الاقليات الدينية والطائفية والمدهبية التي تتعايش على مساحتها الضيقة ، اقتصادها حر لكن المدرسة فيها وطنية ، فالمنهج واحد ، والكتاب واحد ، والدولة هي التي ترعى لا الارساليات الاجنبية ولا البعثات التبشيرية ولا الجمعيات الخيرية المنبثقة عن تجمعات او تنظيمات طائفية .

من هنا فائنا نعارض حكم امين الجميل لاننا معالدولة ومع الجمهورية .

وبالمقابل فلسنا باية حال مع نبيه بري وحركة «امل» او وليد جنبلاط او الحزب التقدمي الاشتراكي ، حين

يحاول اي منهم ان يقيم « دولته » سواء في بيروت الفربية . أو في الشوف والاقليم أو في بعض الجنوب .

تماما كما كنا ونبقى ضد « دولة » الكتائب او «القوات اللبنانية » في المنطقة بين كفرشيما وجسر البربارة الشهير.

... وضد « دولة » الشيخ سعيد شعبان وحركة « التوحيد » في طرابلس ، وكذلك ضد « دولة » علي عيد وجماعته ..

... وضد « دولة » تنظيم المردة في بعض الشطر الاخير ، أي المبيحي ، من الشمال .

...واخيرا فنحن ضد « دولة » أمين الجميل في المتن الشمالي .

لسنا مع اي من هذه « الدويلات » ولا يمكن اننكون، ولا نظن ان الكثرة الساحقة من اللبنانيين تؤيد قيام هذه الدويلات او ترضى بها ، او انها مستعدة لان تقاتل واحدة منها او بعضها لحساب الاخرى .

وليس الامر امر موقف من هذا الشخص او ذاك ، فنحن ايضا ضد مشروع دويلة ابراهيم قليلات او كمال شاتيلا او الجماعة الاسلامية ، او صائب سلام ، اوتقي الدين الصلح ، وصولا الى ياسر عرفات ، في بيروت الغربية ، وضد « الغيتو » في الشطر الشرقي ولو كان قائده طانيوس شاهين او شبلي الشميل او انطون سعاده ، او حتى ريمون اده الذي ينسى ولا ينسى .

نحن ضد الدويلات الطائفية ، كما ضد الدولةالواحدة الطائفية .

ونحن ضد الله وبلات الحزبية وضد الحاكم الفرد الحزبي ، لاننا نعرف لل باليقين لا ان لبنان ، بتنويعت البشرية ، لا ينقاد لحكم حزب واحد ، أو فئة واحدة ، أو طائفة واحدة فكيف بفرد واحد ؟!

ونعرف ايضا ان حكم « فرد واحد » محسوب بالإصل على حزب واحد يشكل فئة محددة ومحدودة من أصل طائفة محددة ، سيفري الاحزاب الاخرى بأن تقيم دويلات لطوائفها الاخرى .

وكل ذلك سيكون على جساب الدولة في لبنان ، اذ سيتحول الى ما هو عليه الآن : مجرد « ساحة » لا دولة فيها ولا حكم ولا حكومة ولا شعب . . . وهذه « الساحة » هي ارض تجمع وحشد لعدد لا يحصى من القوى والفاعليات المحلية والاقليمية والدولية ، يختلط فيها الطائفي المشائري والاجتماعي بالمذهبي والكياني بالقومي ، وتتداخل فيها بالتسالي عناصر ما يسمى ب « ازمة الشرق الاوسط » بالتداعيات المنطقية دوليا من حلف وارسو الى حلف الاطلسي والسنتو وما بينهما ، فاذا لا حل ولا أمل بحل لا في الحال ولا في الاستقبال .

وصحيح ان الحرب الاهلية ، اي حرب اهلية في اي مكان وزمان ، هي ارض جامعة وجاذبة لقوى الصراع الإقليمي والدولي ، وأنها في لبنان بالذات ، القائم على توازن هش بين عوامل الصراع هذه ، لا بد ان تكون فيه اقوى منها

في اي مكان آخر ، لكن ذلك يتوقف ـ والى حد كبير ـ على كفاءة الحكم في ادارة الصراع ومن ثم في الافادة من قوانينه وتوازباته ذاتها لتوفير المخرج الملائم من الازمة . . او فسي اباس تقدير : لتخفيف الآلام والضحايا واسباب الدمار ، انتظارا للحظة تسنح فيها فرصة للحل فيفتنمها وقد بقي من بلده وشعبه ما يستحق « مغامرة الانقاذ » العتيدة ، كل ذلك وسط جو من الاجماع او شبه الاجماع الوطني على توصيف الحالة وتوصيف الحل المرتجى وكيف يكون وعلى حساب من من خصومه وليس من ابنائه وفئاته بأي حال .

واللفت أننا نعيش في ظل حكم يجمع في ذاته كل السباب ومبررات استمرار الحرب الاهلية وتصاعدها وليس العكس .

واذا كان من غير المفيد ، ومن غير الضروري استمادة التذكير بالفرص التاريخية التي تسبب هدا الحكم في اضاعتها ، فلقد تظل ضرورية الاشارة الى ان هدا الحكم يقف اليوم ، فوق السدة الرئاسية ، وحيدا فريدا بلا غطاء شعبي من أي نوع ، هو الذي وصل باجماع قبل نظيره خصوصا في الظروف التي اوصلته الى القمة في بلد لرئيسه من الصلاحيات ما لا يتمتع به امبراطور او ملك مطلق او خليفة انتزع السلطة بسيغه ثم ادعى انه ظل الله على الارض وحكم باسم صلة النسب الفريدة هذه !

من اول حكومة شكلها ، الى انخراطه في المفاوضات مع المعدو الاسرائيلي ، الى اندفاعه الجموح نحو تلك العبلاقة المتينة مع الولايات المتحدة الاميركية ، وصولا الى اتفاق المار ( ١/١ أيار ) وما تخلل تلك المسيرة البائسة من حروب

ضد المناطق والطوائف والقوى السياسية ، كان الحكم يصر على وحدانيته: هو الإجماع الوطني ، وهو المفاوض الوحيد للاصدقاء والاعداء وهو المفامر الوحيد ، وهو بديل الاحزاب جميعا ، بما في ذلك حزبه الابوي ( الكتائب ) .

وحتى حين اضطر الى تعديل مساره والانقلاب على نهجه ، فقد رفض هذا الحكم الاعتراف لاية قوة اخرى او اي شخص اخر بأي دور ... وهكذا صار « بطل الفاء اتفاق ١٧ ايار » ، الذي عقد بذاته حتى من قبل ان تبدا المفاوضات ، اذ وضع اسسه عبر « وثيقة شارون » الشهيرة ، وصار « بطل الخيار السوري » والزائر الدائم لدمشق ، هو هو الذي هدد بقصفها ـ من واشنطن ـ ذات يوم ٠

وكان ضروريا ان ينسف « حكومة الوحدة الوطنية » التي راى انها فرضت عليه في لحظة ضعف ، واضطرار وهكذا فقد تسبب في تعطيلها عن الانجاز ، وطفق يفتصل اسباب الاختلاف والمشاكل مع اعضاء « حكومته » حتى ظل بيانها الوزاري ( الهزيل اصلا قياسا الى التضحيات التي ادت الى تسليم الكتائب ومن معها به ) ، حبرا على ورق... ثم ما كاد ، تحت الضفط المباشر من دمشق ، يخطو الخطوة ثم ما كاد ، تحت الضفط المباشر من دمشق ، يخطو الخطوة ( المراسيم الاشتراعية ) ، حتى قامت \_ وبقدرة قادر \_ لكك « الانتفاضة » العجيبة في « القوات اللبنانية » ، ثم تم الانتفاضة » العجيبة في « القوات اللبنانية » ، ثم تم للانتفاضة مع اجهزة المخابرات ومع جيش العدو الاسرائيلي ، للمند المباشر لمذابح صبرا وشاتيلا ) محل سمير جمجع واعتبرت « توبة » القوات نهائيةوعفا الله عما مضي والمسامح واعتبرت « توبة » القوات نهائيةوعفا الله عما مضي والمسامح

كريم وقاتل الله الشيطان والوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهيا بنا جميما الى دمشق للالتحاق بالخيار العربي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير!

من حكومة « اللا احد » الى « حكومة كل الناس » ظل المسلك واحدا : هو وحده المفاوض والمقرر ، معلن الحرب ، ومعطي الامان ، المقاتل والمصالح ،اما الآخرون،اما مؤسسات الدولة الحكم ذاتها من برلمان الى حكومة ، الى مؤسسات الدولة جميما ، مدنية وعسكرية ، الى قوى سياسية فاعلة (بالسلاح كما بالقدرة على تمثيل جمهورها الطبيعي ، ولو على اسس طائفية او مذهبية ) ، فليس عليها الا الطاعة والالتحاق ، العصيان وتحمل تبعة التمرد .

وهكذا يجلس الحكم فوق القمة وحيدا : مجلس الوزراء مشلول ومعطل ، وبعض الوزراء اعطى نفسه حقوق المنتصر على الرئيس فيه حرب اهلية شنها الرئيس ضده ، مجلس النواب في اجازة مفتوحة ينتظر ان يتكرمطيه قادة الميليشيات بفتح المعابر ، وكل شيء بالثمن ، الجيش منقسم على نفسه بعضه يقاتل بعضه الآخر على خطوط التماس ، وكل منطقة بعضه يقاتل بعضه تلك الفئة التي تطمئن اليها على فاعدة الانتماء الطائفي والمذهبي ، والحدود مشرّعة لكل راغب في الدخول او قادر عليه (بهذا الشكل او بذاك ) .

من بقي للرئيس ومعه ؟!

بعض أجهزة الحكم ذات الطابع البوليسي والمرتبطــة اصلا بالرئاسـة ، كمثل المخابرات والامن العام ، وعلى هذا يتوزع المهمات السياسية العقيد سيمون قسيس والدكتور جميل نعمه .

اما خارج القصر فالعلاقات نشطة ومستمرة مع بعض المراجع الروحية ، يحاول الحكم ان يعطيها دورا سياسيا يجاوز قدراتها ليعوض انفضاض القوى السياسية من حوله، بكل ما يمكن ان تقود اليه هذه السياسة من مخاطر السيطها تنامي الله الطائفي والمذهبي ، والخروج على قواعد اللعبة السياسية بتطبيفها اكثر فأكثر . ولقد شهدتا بعض الانعكاسات المؤذية لهذا النهج في التشكيلات والتعيينات ، اذ غدت المجالس الملية والمراجع الروحية صاحبة كلمة المغذة وصاحبة حق نقض ( فيتو ) لم يكن لها في يسوم ، وبهذا استبعدت اكثر فأكثر الكفاءة والخبرة والمؤهلات ليعتميد « حسن التمثيل المذهبي » او « التعصب الطائفي » كمسوغ الساسي للتعيين .

وقبل سنوات كان حزب الكتائب والروح الانعزالية السائدة والمعتمدة رسميا في مؤسسات الدولة تمنع تعيين الحزبي (أي القومي العربي ، واليساري عموما) ، وأن تسامحت مع التافهين وضعاف النفوس والمتلونين معالريح، أما اليوم فأن الكيانية تدعم نفسها باعدى اعداء الوطنية والقومية والفكر التقدمي تحت ذريعة ضمان العدالة في تأمين حقوق الطوائف والمذاهب في جبنة الحكم الشهية أ

افلا يحق للناس ، هنا ، أن يتساءلوا : الم يكن دورَ الحكم في تحويل لبنان الى « ساحة » أكثر من دورَ الاطراف الخارجية جميما ؟!

ثم ان الحكم هو ابرز مستفيد من تحويل لبنان الى مجرد « ساحة » ) اذ يتخد منه العدر ليس فقط لعجزه وتقصيره ) بل ايضا لكي يقوم بعكس ما يفترض أو يطلب اليه أن يقوم به من حكم يمثل اللبنانييين كافة ومطمحهم المشترك الى وطن حقيقي يتساوون فيه بحقوق المواطنية واجباتها ؟!

وعشدما يتخفى الحكم او يخفي نفسه ويغيب مسؤولياته فانه يستطيع من ثم اتهام الآخرين بأنهم مجرد متحكمين ومفتصيين للسلطة والشرعية ، محولا النتيجة التي يتحمل مسؤولياتها بالكامل الى سبب ، ويلصق بالآخرين ما هو مسؤول عنه ومطالب به .

وعلى سبيل المثال فان مسؤولية الحكم ( والدولة ) عن مطار بيروت ( الدولي !! ) وامنه لا تنتهي بمجرد سحب قوة الجيش التي كانت فيه ( مع رمزية دورها ، فيالسابق ، ومحدوديته ) ، بل ان تلك المسؤولية ( الشاملة من حيث المبدا ) تتخذ بعدا اخطر اذ لا يعود السؤال : لماذا سحب الجيش ، من المطار ؟! بل هو سيصير حتما : من اللذي تسبب في أن لا يبقى في البلاد ، عموما ، وللبلاد عموما ، ومن هو المتسبب في تحويسل الجيش في بسيروت باللذات الى ميليشيا ، ثم من المسؤول حقيقة عن تمرده بكل النتائج التي نجمت عن ذلك التمرد ( انتفاضة اللواءالسادس

في ٦ شباط ١٩٨٤ ) ، وصولا الى وضع المطار كجزء لا يتجزا من الوضع الامني الساند في بيروت الغربية ؟!

ومن المفالطات الشائعة أن يقال : ما العمل طالما أن ليس في لبنان حكم ولا حكومة ولا دولة ولا جيش الخ ...

وبغض النظر عن المحاولة السمجة التي تتضمنها مثل هذه المفالطة لتبرئة الحكم والحاكم ، فان الاخذ بها لا يعفيه من مسؤولياته . . . فأول شروط الحل المرتجى ان يكون في لبنان حكم وحكومة ودولة ما ، كاداة للتوحيد ورمز له ، وبهذا يصبح ضروريا ايجاد حكم قادر ، وليس في اسقاط مسؤوليات هؤلاء والبحث عمن يتنطح لقبولها وممارستها في الشارع ، بالرغبة او بقوة الامر الواقع .

في السياق ذاته ، يمكن اعادة طرح مجموعة من الاسئلة والتساؤلات التي قد تبدو قديمة عفا الزمن عليها وعلى اجوبتها ، لكن لا مفر من مواجهتها اذا كنا نريد سياقا صحيحا لحواد وطني سليم يستهدف الوصول الى حل وليس فبركة حل مرتجل بناء على «معطيات» اللحظة الراهنة.

## من بين تلك الاسئلة:

▲ للذا تتولى حركة « امل » ومعها الحزب التقدمي الاشتراكي مسؤوليات بيروت الغربية ، وامنها والسياسة ومسائلها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وصولا الى النظافة والإطفائية ؟!

ليس الامر المطروح ولا يجب أن يكون : هـل نجمت « أمل » والحزب التقدمي والى أي حد ، ولماذا لم ينجحا

اكثر ؟ فان مثل هذا السؤال « يؤبد » الحالة الموقتة ، ويجعل الوضع الراهن ، الذي يجتمع على الشكوى منه اللبنانيون جميعا ، بعن فيهم نبيه بري ووليد جنبلاط ، قدرا لا مفر منه ولا خيار حياله الا بالثورة عليه ، اي بتجديد الحرب الاهلية وهذه المرة بين ابناء الصف الواحد وابناء القضية الواحدة ورفاق السلاح في الخندق الواحد ؟!

ولماذا نسسى او نتناسى اننا ما نزال حتى اليوم نظريا وعمليا \_ رعايا دولة محددة اسمها لبنان ، نحمل جواز سفرها ذا الارزة ، ونتعامل بليرتها البائسة ، ونرفع علمها ونعترض على رفع علم غيرها ، ونقر بشرعية مؤسساتها العامة ( بما في ذلك الجيش وحتى المخابرات والامن العام الخ ) ؟!

● ولماذا تتولى حركة « امل » في بعض الجنوب اضافة الى بيروت الغربية ، ما تتولاه من مسؤوليات تثقل كأهلها وتفرقها في سيل من المشاكل التي لا تملك ولا يمكن ان تملك حلالها ، فتدور تتخبط لتؤكد قدرتها ومن خلال القدرة شرعية عملها ؟!

هل انقلبت « امل » على الدولة ، ام ان الدولة رحلت فسلمت مقاليدها الى من ارتضى مثل هذه المهمة القاتلة ، وكتدبير مؤقت في انتظار ان يصبح للدولة حكم قادر على اعادتها وفرض سيادتها وقانونها على كل الاراضي اللبنانية وكل الواطنين اللبنانية ؟!

ولماذا يتولى الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف
 وعاليه واقليم الخروب وصولا الى صيدا وتخوم جزين ما

يتولى من مسؤوليات ؟! وهل تم ذلك بفعل الرغبة وكحدث القلابي أم كتعويض عن غياب الدولة وعن الحكم المركزي الذي انحسر بوصفه طرفا خاسرا في حرب وليس لان الإهالي اختاروا الانفصال و « تكنتنوا » باللغة السائدة حاليا ؟!

● ثم ... لماذا تولى حزب الكتائب ، ومعه «القوات اللبنانية » ، منذ سنوات بعيدة ، المسؤوليات جميعا ، المدنية والمعيشية ، الامنية والإجتماعية ، في كل تلك المنطقة الممتدة بين « كفرشيما » وخاجز «البربارة» الشهير .

اذا كان الامر قد تم لحركة « امل »والحزب الاستراكي في بيروت الغربية وبعض الجبل بالتمرد المسلع ، وعبر حرب كان الحكم طرفها الآخر والخاسر ، فذلك ما لم يكن في « الشرقية » ، بل ان الدولة هناك اخضمت اجهزتها جميعا ـ وبقرار واع من الحكم الهيئات الشعبية الكتائبية، للمحاكم الكتائبية ، للشرطة الكتائبية ، كما اخضعت جيشها للقوات المسلحة الكتائبية ( القوات اللبنانية ) وحتى الاذاعة الرسمية لصوت الكتائب المتعددة اللغات ...

● الم يتسبب الحكم الذي تفاضى عن هذا الوضع، وحارب المعترضين عليه في المناطق الاخرى ، في اغراء الكل باعتماد نموذج « الشرقية » وتعميمه على مختلف الفئات والجهات ، بدلا من أن يكون همه الأول الفاء « المفيتو » المحسوب عليه ، والذي تحاصر ميليشياته المسلحة قصره ذاته اضافة الى وزارة الدفاع وقيادة الجيش وسائس مؤسسات الدولة والحكم وصولا الى مجلس النواب (المؤتت !!) ، وإلى الدوائر المقارية واحواض المرفأ التي

ما تزال تدفع الضريبة للميليشيات على أوراق رسمية ممهورة بختم الدولة وطابعها ؟!

● الم يتسبب مسلك الحكم ، وتكاد نقول : الم يحرض الحكم اللواء السادس في الجيش على التمرد والالتحساق بحركة « امل » في بيروت الغربية ، والضباط والجنود الدروز على الالتحاق بثكنة حمانا ، ليبقى له من ثم جيش اللون الواحد ( او ميليشياه الخاصة ) كرديف للكتائب وعنصر توازن معها في مناطق هيمنتها ؟!

● ثم ... الم يتسبب تقاعس الحكم عن الاخذ بأبسط مطالب الاصلاح السياسي ، وعلى امتداد الفترة بين الأرسنة ١٩٤٨ ، في دفع المطالبين بالاصلاح التي اليأس المطلق وبرد لهم بهذه النسبة او تلك ان يسلكوا سبلا اخرى بينها ان يتولوا بايديهم ما كان ولا يزال وسيبقى شرعا وعرفا من مسؤوليات الدولة والدّولة وحدما ؟!

لقد اختار الحكم على سبيل المثال ؛ أن يتعامل ووليد حنبلاط ، المقاتل باسم الدروز ضده وأمير الجبل ، بدلا من وليد جنبلاط الوزير ( ولو على مضض ) في حكومته .

كذلك اختار أن يقطع الضاحية ومن ثم بسيروت. واستطرادا الجنوب ، لنبيه بري الماتل باسم الشيعة ضده بدلا من نبيه بري في حكومته المقدمة على أنها قيادة لبنان السياسية الجامعة .

ونصل الى صلب الوضوع:

\* \* \*

لاذا نجد انفسنا ضائعين وحائرين وعاجزين عن تصور الحل ، متى وكيف وبمن وباية شروط يكون ؟!

والجواب: لاننا ، اساسا ، لا نعرف بالضبط اذا ما كان لبنان ، بعد ، دولة لها حكم وحكومة ، به او بهما معا يبدأ الحل ويستمر حتى الاكتمال .

هل نحن دولة او دول قيد التأسيس ، لكل قسوة او فاعلية فيها ( مسلحة بالسلاح او بالمال او بعنصرية ما ) ان تحدد اين تكون ، وشكل علاقاتها مع القوى الاخرى ،وعلى قاعدة « القوى بقواه » ؟!

ان استمرار تغييب الدولة ( ممثلة بالحكم والحكومة فيها ) يحيل اللبنانيين الى مجموعات من البشر تتوزع اصولهم وانتماءاتهم وولاءاتهم بحسب تعدد الادبان والطوائف والعشائر ، فيكون منطقيا من ثم أن يبحث كل عن مصدر لامانه هو ، وليس لاهله جميعا ، لاي دين أو طائفة ، أو مذهب انتموا . . . فمتى افتقد الإطار الوطني الجامع صارت السلامة هي الرابطة ، وبديهي أن تتقدم الروابط الاكثر تخلفا لتحيب على التساؤلات الملحة والمضنية .

فالحكم ليس الشرطي ، وليس القاضي او العسكري نقط ، كما انه يتجاوز الرمز ليكون القائد والقيادةوليتحمل المسؤولية الكاملة عن ادارة الصراع السياسي في البلاد ، وايصال المواطنين الى كلمة سواء ، او الى صيغة تستجيب لمطامحهم ومطالبهم وتحقق التوازن بين فئاتهم معطيةالوطن على حساب الكل، لان الانتماء الى الوطن والشعور بالتساوي مع الآخرين فيه هو المصدر الحقيقي للاطمئنان والانصاف بما يزيل عوامل الخوف والغبن وما شابههما .

الحكم هو العدالة ، هو المساواة ، هو تلك العين او البصيرة النافذة والقادرة على استشفاف المستقبل واعداد البلاد والمواطنين له .

الحكم هو المرجع ، وشرط المرجع النزاهة والترفيع وصلابة العقيدة الوطنية والإيمان بحق الجميع في العدالة والامان والرزق ، فاذا ما افتقد المرجع ، كما حالنا ، اليوم، نصب كل قادر نفسه مرجعا لفئة او فئات تفتقد المرجع الصالح وحاول ان يعوضها انشعور بالامان باستنفار غريزة الدفاع عن الذات فيها .

والحكم أو الحاكم الطائفي يبرر للآخرين أن يكونسوا طائفيين ، ومن ثم للمذهبيين أن يجهروا بمذهبيتهم ...

وهكذا فان البداية والنهاية هي الاجابة على هــذا السؤال:

هلم في لبنان حكم أم لا ، لنعرف بالتالي أن كان ثمة دولة أم لا ؟!

والجواب بالسلب ليس عدرا ، فالمدخل الى حسل المسألة اللبنانية يكون بقيام الحكم القادر والعادل والؤهل لمواجهة ظرف عصيب كالذي نعيش ، فلنبدأ من نقطة البداية ، وفي ضوء معطياتها يمكن تحديد مسؤوليات الآخرين ووجوه الخلل في طروحاتهم أو في ممارساتهم على الارض .

عن « السغير » ١٩٨٥/٦/٣٠

# عن مسؤوليات أمسل والاست آي : عديث في السياسة لا في الأمنياس .

... ونصل الى الحديث عن مسؤولية حركة «امل» ونبيه بري ، ومسؤولية الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط ، عن الوضع البائس الراهن في بيروت الغربية، وعما وقع ويقع في مناطق من الجبل وجنوب الصمود .

ولكي يتخذ هذا الحوار سياقه الطبيعي علينا ان نحدد ، ومنذ البداية ، وفق اي معيار او مقياس سيتم تحديد المسؤولية ، وبالتالي مناقشة مدى النجاح والاخفاق في ممارستها .

● ان البعض يحاسب « أمل » ، وكذلك «الاشتراكي» ، وكذلك «الاشتراكي» ، وكانهما ... منفردين أو مجتمعين ... هما « الدولة » ، ويحاكم نبيه بري أو وليد جنبلاط ، أو كليهما » وكانهما « الحكم » ، اي رئاسة الدولة والقيادة الشرعية للبلاد .

وهو بهذا يعطى هذين التنظيمين اللذين اوصلتهما ظروف محددة الى صدارة العمل السياسي ، اكشر مما يستحقان او يطلبان ، والاهم اكثر مما يمارسان حقيقة ،

**TY**{::

ومن ثم فلا بد أن تأتي أحكامه جائرة وغير صحيحة ، مهما أجتهد في أن يكون منصفا ، فالتشخيص الخاطىء لا يمكن أن يؤدي ألى علاج سليم .

● والبعض يحاسب « امسل » و « الاشتراكي » منفردين او مجتمعين ــ وكانهما اصحاب مشروع انقلابي متكامل له برنامجه السياسي المحدد والشامل لامور الوطن والمواطن ، على صعيد النظام السياسي ، كما على الصعيد الاقتصادي ، وعلى صعيد المسألة الاجتماعية كما على صعيد التربية ، وعلى صعيد الثقافة كما على صعيد موجبات الانتماء القومى .

وهو بهذا أيضاً يعطي هاتين الجركتين الجماهيرتين ما لم تدعيانه وما لا تسمع به طبيعتهما ، اضافة إلى ان الظروف للبلاد لا تعطي فرصة لاي حزب بالذات ، أو لاي طائفة بالذات ( ناهيك بالذهب ) للاستيلاء على السلطة وفرض برنامجها الخاص ( متى وجد ! )

● وبعض ثالث يسقط على « أمل » و «الاشتراكي» تمنياته هو وتصوراته (حتى لا نقول احلامه وتهويماته ) حول « سلطةالشعب » ، معرزة بما علق في خياله مس ملخصات مجتزاة عن ترجمات مشوهة لتجارب مختارة في مجتمعات بعيدة ، أو بما اختزنته ذاكرته من حكايات الجدات أو حكايات الله ليلة وليلة ، أو ما سمعه ففهمه عن أساطي تحكي عن « المستبد العسادل » أو عن « المستبد العسادل » أو عن « المستبد العسادل » دائما في اللحظة الاخيرة فينقذ الاميرة المحاصرة بالغيلان والحيتان والتماسيح والمارد ذي العين الوحيدة . .

وهو بهذا يريد ان يصدق ان حربا اهلية جاوزت السنوات العشر من عمرها يمكن ان تكون مجرد كابوس ينتهي بالاستيقاظ (او بكبسة زر ، اي زر ) ، او يمكن ان تبقي في قوى البلاد السياسية من العافية ما يمكنها من اقامة سلطة الشعب ، واي شعب (!!) اذا ما استذكرنا ان ارض لبنان الضيقة تتسع لسبع عشرة طائفة (هذا من دون الفلسطنين) ؟!

● بالمقابل فهناك من لا يسرى في « أمسل » و « الاشتراكي » غير تنظيمين طائفيين ، على راس اولهما رجل مهووس بالسلطة ومحكوم بعقدة الزعامة ، وعلى راس الثاني رجل مهووس بالدم ومحكوم بعقدة التاريخ ، وان كل ما صدر ويصدر عنهما باطل بباطل ، وانهما يمارسان قهر الطوائف الاخرى ( وزعاماتها ) ويعملان معاول الهدم في الدولة لانها تشكل عقبة دون مطامحهما في الهيمنة والتفرد بالسلطة والانقام لماضي القهر ( في حالة نبيه بري ) او لاستعادة الامجاد الغابرة ( في حالة وليد جنبلاط ) .

● وهناك من لا يرى في حركة « امل » ورئيسها نبيه بري غير « تابع » و « عميل » للنظام السوري باتمر بأمره فلا يخرج عن ارادته أو عليها ، في حين ينظر الى علاقة وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي بالنظام السوري على انها علاقة بحت انتهازية املاها الاضطرار الى دفع تهمة ممالاة العدو الاسرائيلي من جهة ، والحاجة الى حليف قوي لمواجهة المد الكتائبي الذي وصل الى ذروته مع الفرو الاسرائيلي فحاول توظيف تحالفه مع العدو للهيمنة على لبنان كله ، وعلى حبل لبنان والشوف اساسا بشكلخاص.

▲ ثم ان هناك من يرى ان صعود هذين التنظيمين المعزز كل منهما بزخم استقطاب للمذهب (الشيعة في حالة «الم »، والدروز في حالة «الاشتراكي »)، لا بد ان ينتهي بصفقة منفردة يعقدها احدهما او كلاهما مع الطائفة اللرونية باعتبار انها «صاحبة امتياز »الكيان اللبناني فاذا مست مواقع سيطرتها او ازيلت من مواقع السلطة فقد الكيان مبرر وجوده وزالت «الجمهورية اللبنانية».وخلاصة هذا المنطق: ان السنة ستكون الطائفة الوحيدة المتضررة في «الصيفة » المستقبلية للنظام اللبناني ، فالوارنة سيحتفظون بعوقهم الممتاز وسيعطون الشيعة والدروز من حصة السنة وهي اتل مما يجب ، اصلا ، فالبدار البدار الى الحركة والا راحت على السنئة ، فاليوم اليوم وليس غدا تكون وقفة الدفاع عن حقوق الطائفة ، والا كان الندم و « لات ساعة مندم » !!

● وهناك منطق اخطر من هذا كله يروج له هسا ولا يطلق صراحة الا من البعيد ، وعبر ابدواق تجتر التهييج الطائفي والمذهبي ، او عبر اشارات خبيثة تبثها بعض الجهات الاجنبية المعادية والاميركية - الاسرائيلية، على وجه الخصوص ، وقوام هذا المنطق : ان ثمة صفقة عقدت او هي قيد الابرام الآن ، بين الاقليات المذهبية الاسلامية (كالشيعة والعلويين والدروز) من جهة ، وبين المعدو الاسرائيلي من جهة ثانية ، لمحاصرة الاكثرية السنئية في الوطن العربي وضربها ، مع التذكير بأن ابران الخميني هي قطب الرحي في هذا الحلف الجهنمي الجديد الذي يستهدف حماية الكيان الاسرائيلي بحزام من دويلات الاقليات الطائفية والمذهبية .

ووفقا لهذا المنطق يصبح الشيعة مرشحين لان يقوموا بدور حرس حدود العدو الاسرائيلي ، في جنوب لبنان ، في حين يحمي الدروز خاصرته عبر كانتون او دويلة تمتد مسن صيدا الى طريق الشام فحاصبيا في الجنوب الشرقي ، ويحاصر السنئة في شمالي لبنان بين الكانتون الماروني الممتد من شرقي بيروت الى بشري وبين الحزام العلوي من جهة الحدود السورية .

ومن اسف ان هذا المنطق المسبوه الذي « يخون » النساس ، بسل و « يسهودهم » أي يخرجهم من وطنيتهم وقوميتهم واسلامهم ، لمجرد انهم ينتمون الى هذا المذهب الاسلامي او ذاك ، قد اعتمد رسميا من قبل المديد من الانظمة المربية ، ومن قبل بعض التنظيمات الفلسطينية الساعية الى صفقة مع الاميركيين وعبرهم مع المدو الاسرائيلي بأي ثمن حتى ولو كان الثمن بعض ما تبقى مسن القصية القومية ومن الهوية الفلسطينية .

بل ان اصداء هذا المنطق الذي يستهدف تجديد « الفتنة الكبرى » بين المسلمين قد ترددت حتى في جوانب مؤسسة قومية المظهر كجامعة الدول العربية ، مما اضطر أمينها العمام الى محاولة التخفيف منه بقدر ما تتيحه الظروف . . . والعين بصيرة واليد قصيرة وتونس «التغريبة» قد اخلت مكانها من زمان لتونس البورقيبة الذي لم يتودع عن ابلاغ ريفان انه « سيأمر » أمين عام جامعة الدول العربية ( وهو تونسي ، كما تعلمون ) أن يهتم بأمر رهائن الطائرة الاميركية ويعمل للافراج عنهم في اقرب وقت .

ما علينا ، لنعد الى الموضوع ...

والموضوع ليس مناقشة مثل هذه الاتهاسات او التصورات او التقديرات لدور حركة « امل » ونبيه بري ، وكذلك وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي ، بل هو محاولة تحديد المعاد او القياس لتحديد مسؤولية هاتين الجماهيريتين ، وقيادتهما ، وبالتالي مناقشةمدى النجاح والاخفاق في ممارستها .

وفي هذه (الدعوة للانقاذ بالحوار » فان القايس مختلفة تماما عن تلك التي تمليها التجنيات او الهمسات المشبوهة كما التصورات الخاطئة ، بغض النظر عن مدى الظلم فيها .

وسلفا يمكن القول ان المقياس سيتخطى كل ما يقال ويشاع ويملأ الاسماع عن « تجاوزات » ميليشيات « امل » و «الاشتراكي» و ارتكاباتها و انتهاكاتها للبيوت و الحرمات .

ليس لان ذلك صحيح أو غير صحيح ، بل لان ذلك من طبيعة المليشيات ، أولا ، بل ومن طبيعة أية قوة ، نظامية أم غير نظامية المبليشيات، أولا ، بل ومن طبيعة أية قوة ، نظامية فيه ، ثم يطول أمد انتدابها لهذه المهمة المسدة بطبيعتها ، للجندي كما للمقاتل فكيف بالمتطوع ، ولابن الحي الاصلي فكيف بالغربب عنه ( وقد تعني « الغربة » أن يكون أبن حي مجاور ) ؟! ثم كيف أذا كان الشارع بعض بيروت الفنيبة بكنوز البيوت والمصارف والمؤسسات والمزدحمة بالسيارات الفارهة ووسائل المتعة والراحة ، والعائمة على بحر مسن الجهزة المخابرات متعددة الجنسيات ، والتي تعيش حالة انقسام عفا عليه الزمن ، وحالة انفصام تعده الحرب الاهلية القديمة والمستمرة باسباب اضافية كل يوم ؟!



بالمقابل فان المقياس سيتخطى ، أيضا ، ذلك المنطق الغبي القائل بأن من ارتضى هيمنة حزب الكتائب ورفيع صور بشير الجميل ليس من حقه أن يرفض الخطأ في ممارسات « أمل » و « الاشتراكي » ، وهو منطق بسرر اعتبار هاتين الحركتين الجماهيريتين « قوة احتلال »وافدة على العاصمة من خارجها، أذ يساويهما بذلك الحزب المتواطىء مع العدو الاسرائيلي على اذلال شعبه والمفرط بما تبقى من رجوز الوطن من اجل السلطة ، ويهمل ـ اساسا ـ الجانب السياسي من الموضوع .

على هـذا سيعتمد « المقياس » المبادىء السياسية الآتية :

\* \* \* 1 - الى اي حد افادت تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي بعد حرب الجبل وتجربة حركة «امل» بعد حروب بيروت والضاحية وصولا الى انتفاضة ٦ شباط ١٩٨٤ ، في اغناء البرنامج النضالي لشعب لبنان من اجل الاصلاح والتغيير ، اي من اجل العدالة والديموقراطية وتوكيد الانتماء القومي ؟!

على سبيل التذكير يمكن الاشارة الى ان الهدف المان لوليد جنبلاط ، منذ حرب الجبل كان : ضرب الهيمنة الكتائبية واسقاط حكم امين الجميل ، تمهيدا لاقامة نظام سياسي جديد في لبنان يحل محل صيغة ١٩٤٣ البالية .

وعلى سبيل التذكير يمكن الاشارة الى ان الهدف المهان لنبيه بري ، منذ حرب الضاحية وبعدها وصولا الى مؤتمر لوزان ( في آذار ١٩٨٤ ) كان : الغاء الطائفية السياسية كمدخل لالغاء صيغة ١٩٤٣ الظالمة ، وباسقاطها تسقط حكما الهيمنة الكتائبية ( والمارونية اجمالا ) بما في ذلك حكم أمين الجميل .

والسؤال الواجب طرحه على « امل » والحزب التقدمي الاشتراكي :

اين نحن ، الآن ، من المهمات التي تعهدا بتنفيذها
 كعناوين اولية لمشروع برنامج سياسي وطني شامل ؟!

هل نحن اقرب الى تحقيق هذه المهمات مما كنا عليه يوم الاعلان الرسمي عن اسقاط ١٧ ايار ( اوائل آذار) ١٩٨٤) بوصفه ذروة التراجعات التي قدمها الحكم لافتداء نفسه بالقفز الى دمشق والالتفاف على حالة النهوض الشعبي العظيم التي كان يعيشها لبنان عشية ذلك المؤتمر البائس في لوزان ؟!

#### وفي التفاصيل:

- هل انتهت سياسة الهيمنة ام هي مستمرة ، وان تم تجميدها احيانا لضرورات تكتيكية ، كل هذا مع تجاوز واقع امين الجميل ما يزال على قمة السلطة الشرعية في البلاد .
- هل تم الغاء الطائفية السياسية ، أو هل تم لجمها كخطوة أولى ، أم أنها استشرت بأكثر مما كانت عليه يسوم رفع الشعار \_ المطلب ، وتعمقت وتجذرت وباضت وأفرخت المذهبية التي ذهبت بوهج بيروت والقها ودورها الذي لا يعوض وطنيا وقوميا ؟!

 واستطرادا ، هل يمكن الفاء الطائفية السياسية اصلا مع الحفاظ على دور طائفة محددة ( الموارنة)وموقعها الممتاز في النظام اللبناني الفريد ؟!

\* \* \* 7 - لقد تولت « امل » ومعها الحزب التقدمي الاشتراكي مسؤوليات بيروت بتبريرات سياسية محددة ، بينها : العمل لاسقاط اتفاق ١٧ ايار وتوكيف عروبة لبنان ، ومقاومة سياسة الهيمنة وحماية الحريات الديموقراطية ، وأبرزها حق الآخرين - ولا سيما المختلفين مع الكتائب وعنتها - في الوجود وفي التعبير عن نفسها ، ثم النضال لتغيير النظام السياسي او تطويره أو اصلاحه ، وهذا اضعف الايمان ...

ومن اسف أن أخطاء المارسة من تجاوزات وأرتكابات و قد على القضية السياسية ، فأذا المجاسبة تتم وتتشعب ودائما من منطلق بحت أمني ، واذا الرد أو « الدفوع » \_ أو لوائح الدفاع ، بتعبير المحامين \_ تبدأ وتنتهي محاصرة ومحصورة في تبرير تلك الاخطاء بمنطق بحت أمنى هو الآخر . . . .

- و « لقد اعتدیتم علی حریات الناس وجرمات بیوتهم » ) یقول الشاکون .
- ويرد المخول بالرد باسم «الحركة» أو «الحزب»:
- « كان لا بد من ذلك لحماية امن المـواطنين وامــن التنظيم »!!
- لقد تصرفتم كما كان يتصرف الجيش المتهم بالفئوية
   وميليشيات القوات اللبنانية في إيام عزها. . . . . » .

● ويجيء الرد خاليا هذه المرة أيضا من شبهـة الموقف السياسي:

والاعتداء على بيوتنا ومكاتبنا ؟! لقد هوجمنا فكان لا بد من رد الهجوم وتأديب المهاجمين حتى يفهموا ان «حيطنا مش واطي » كما يتوهمون . . . لقد تولينا هذه المسؤولية كارهين ، ربما ، لكننا سنثبت اننا « قدها وقدود » !!

وهكذا تختفي تماما الطروحات السياسية ، وهي الساس الموضوع ، ويختفي المتهم الاول بالتسبب في الوضع الشاذ الذي حمل « امل » والحزب الاشتراكي ما لا قبل لهما به من مسؤوليات وتبعات تنوء بحملها الجبال الرواسي!

\* \* \* ٣ - يتصل بدلك وينبع منه تناقص دور « امل » والحزب التقدمي الاشتراكي في العمل السياسي المام ، كون التنظيمين - بكادراتهما الاساسية - باتا مستفرقين ومستنزفين بتفاصيل المشاكل اليومية ووقائعها الكثيرة والمنهكة .

واذا كان وليد جنبلاط قد نجع في المحافظة على نبرة المعارضة الكاسحة للحكم ، بل وللنظام السياسي ، واستمر يذكر \_ لمناسبة ولغير مناسبة \_ ان « لا حل مع رئيس كتائبي » . . . وحافظ على هامش من المسافة مع ما يجري في بيروت الغربية ، برغم المسؤولية المباشرة التي يتولاها الحزب التقدمي الاشتراكي فيها ، فان نبيه بري المقيم في بيروت ( والمحاصر فيها ) والمغرق في التفاصيل ( والبعض يتهمه بعشق التفاصيل والاستمتاع بالغرق فيها ) قد تحول في نظر البعض عن الاصل الى الغرع حتى لبدا وكان قضيته امن بيروت او الجنوب وليس مستقبل لبنان .

وعند المتصلين بنبيه بري كثير من الكلام يردون به على ما يوجه الى « الاستاذ » من اتهامات بينها قصر النظر او القصور في طرح المسألة الاصلية .

و فهم يقولون ان وليد جنبلاط ، وارث الزعامة ودارها ودورها المسلم به داخل الطائفة الدرزية ، وداخل لبنان ، ثم في المنطقة العربية ككل ولدى القوى العولية المختلفة ، يملك هامشا من حرية الحركة والمناورة لا يملكه ابن الحاج ابراهيم بري الخارج من شق الأرض بتبنين التي كانت بين « ممتلكات » الاقطاع في الجنوب وليست مركزا له ، والتي كان اهلها من الاتباع والرعية لا من القادة .

● وهم يقولون ان نبيه بري كان عليه ، وما يزال عليه ، ان يخوض معارك يومية داخل التنظيم وخدارجه ، داخل الطائفة لشيعية وخارجها ، ثم على المستوى العربي وصولا الى المستوى الدولي ، للاعتراف بالطائفة اولا ، و « الحركة » ثانيا ، وبدوره وموقعه الشخصي ثالثا،وهذا يستهلك طاقته وقدرته على التمييز بين ما هو اساسي وما هو فرعي ، اضافة الى ما تضطره اليه عملية انتزاع الاعتراف من مساومات لا بد ان تتم \_ في جزء منها \_ على حسباب الموقف المدئية .

● وهم يقولون ان وليد جنبلاط كان يكفيه انيخوض معركة واحدة « للدخول » الى بيروت ، وانتزاع الاعتراف به طرفا مقررا فيها ، اما نبيه بري فعليه ان يخوض معركة يومية للبقاء في بيروت والحفاظ على موقعه المتميز فيها ، بحكم المسؤولية التي ارتضى ان يحملها ، ثم بحكم تاثير هذا الموقع على مستقبل العمل السياسي في جنوب ما بعد

التحرير وادوار القوى المختلفة فيه وعلى راسها حركة «أمل » ونبيه بري شخصيا . . . مع استذكار الاستحقاقات « السياسية » الباعظة في ذلك الجزء من البلاد الذي التهمت النار ارضه وناسه قبل الفزو وثم خلاله وما تزال تتهدد ما تبقى منه وتطالبه بأن يدفع المزيد لكي يستطيع الاطمئنان النسبى الى المستقبل القريب .

ومن المفارقات ان هذا الجنوب الذي كان في فتسرة القاعدة الوحيدة للكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتحت شعار العمل لتحرير فلسطين ، ثم غدا في فترة الفزو المسرح الوحيد للقتال الحقيقي واليومي ضد جيش الاحتلالوتهشيم هيبته وقدراته ، تحت شعار « تحرير الارض والانسان في لبنان » . . قد ترك يواجه قدره وحيدا . . . فلا دولته ، ولا الدول العربية الاخرى ( مع استثناءات محدودة ومعروفة ) ولا الدول الكبرى ذات الشأن مهتمة بما سيكون عليه ، بعد جلاء المحتل ، مما يجعله على الدوام مستضعفا ومرشحا لان يكون في المستقبل في رهينة بيد الاسرائيلي يبتز به لبنان والعرب للقبول بشروطه التي عجز عن فرضها بالغزو المسلح قبل ثلاث سنوات .

#### • ويضيف المتصلون بنبيه بري فيقولون:

- من هنا فان الجنوب ورقة ضغط على نبيه بري وحركة « امل » بمقدار ما هو ورقة قوة ، من خلال النموذج الفذ الذي قدمه شعبنا في الجنوب عبر مقاومته الباسلة للاحتلال الاسرائيلي ، والتي شكلت تحولا نوعيا في الصراع العربي - الاسرائيلي ستكون له نتائج حاسمة في المراحل المقبلة من هذا الصراع المقتوح .

وهكذا فان بعض الضربات والهجمات التي تستهدف انهاك حركة « امل » وما تمثله ، في بيروت ، ومعها رمزها القيادي نبيه بري ، انما هي مجرد مقدمة او توطئةللمعركة الاخرى ، الاخطر والاكبر ، في الجنوب .

فاذا كانت معارك بيروت ، والاشتباكات فيها تدور بهدف التأثير على مواقع الطوائف والقوى السياسية في لعبة النظام ومستقبل الصيغة والحكم ، فان «حرب الجنوب» المستمرة بعد انما تستهدف هوية لبنان ودوره في معارك النضال القومي ، واساسا في مواجهة المشروع الامبراطوري الاسرائيلي الجاري العمل لتحقيقه تحت رايات « السلام الاميركي » وبتواطؤ العديد من قيادات المنطقة وتحريضهم المباشر .

★ ثم يصل هؤلاء المتصلون بنبيه بري الى الاستنتاج المحدد فيقولون :

- وفي حين أن وليد جنبلاط لا يخضع لضغوطات هذه التطورات ولا يتأثر وضعه السياسي بانعكاساتها ، الا بمقدار ، فأن نبيه بري مضطر لاعطاء الابعاد الاقليمية المزيد من العناية والاهتمام مما يحد من قدرته على تركيز الجهد في المعركة ضد الحكم ، ويخفف من اندفاعه في اتجاه تغيير النظام حتى لا يستنفر مزيدا من العداوات والخصومات المؤذية ، ولا تتقاطع المصالح على راسه أو على دور الطائفة التي انتزع موقع القيادة الاولى في تمثيلها .



ابن حدود المسؤوليات ، في ضوء هذا كله ؟

وابن يقع التحالف بين « امل » و « الاشتراكي » ، من هـنا كله ، وهو التحالف الذي يحتاج دوما الى تـوكيد وتجديد الالتزام به ، واساسا بسبب ضمور البرنامج السياسي المحدد الذي يرتكز اليه .

فوليد جنبلاط « باق » في الجبل ، ووجوده في بيروت « مركز أمامي متقدم » لحماية دار الزعامة وموقعها الاصلي.

اما نبيه بري فموجود في بيروت وفيها وعبرها يقاتل لكي يدخل فيبقى في الجنوب ، اي ان بيروت هي « القاعدة الخلفية » وخسارتها تحسم المعركة في الجنوب اما لمصلحة « امل » ونبيه بري ومن وما يمثلان ، واما على حساب كل من وما يمثلانه في الداخل والخارج .

ووليد جنبلاط المتخفف من العبء الاسرائيلي الضاغط قادر على مواصلة معركته ضد الحكم ، والنظام ، في حينان نبيه بري مضطر الى تقديم موجبات المعركة الجنوبية على المعركة مع الحكم والنظام ، وربما على حساب ما تقتضيه الثانية ، في بعض الحالات .

ووليد جنبلاط ، قادر على اعتبار الوجود في بيروت مسألة ثانوية ، وقادر من ثم على « التهديد » بالانسحاب منها وتركها لمصيرها ، في حين أن نبيه بري مضطر لان يخوض معركة بيروت ، وبأقصى الشراسة حين تفرض عليه ، لان خسارته فيها تنهيه خارجها أيضا ، وخياره بالتالي ،انتصر فابقى أو الخسر فازول وتهزم معي قوى التأثير التي تلخص وجودها في شخصي قبل حركة « أمل » .

على ان الطرفين محكومان بالتحالف لاسباب تتعمدى

الشخصين والتنظيمين . وتتعدى كذلك معطيات اللعبة السياسية المحلية ، ولذلك يبدوان وكانهما ممنوعان سن الاختلاف او من ترك الخلاف يهدد هذا التحالفالاضطراري والمفيد كونه يحد من المناخات المذهبية المحيطة بكل سن التنظيمين ، كما من تقلبات الرجلين المختلفي المزاج والهوايات . ويضفي على التوجهات عموما قدرا سن الاحساس بالمسؤولية الشاملة ، ويجعلهما بالتالي عنصر استقطاب لاطراف العمل الوطني والتقدمي، وملاذا للرافضين الانصهار في بوتقة مذهب بالذات . . . فتحالف المذهبين ، والله اعلم !

\* \* \*

لم نصل الى النتائج بعد ، وقد طال الحديث .

فلا بد اذن من وقفة ثانية امام مسؤوليات هـ ذين التنظيمين ، وقيادتهما ، وبالذات امام حركة « امسل » بوصفها عنوانا لحالة صعود لفئة كانت دوما على الهامش فاذا هي في القلب من حركة الصراع ، بكل ما يعنيه ذلك من اخلال بقواعد اللعبة ، محليا واقليميا .

عن « السغير » ١٩٨٥/٦/٣٠

### عن التحالف النب قص وُالجبهة الغسّائبة والنتائج الطائفية لزاجعات العسل القومي والوطسيني

لم تكن مصادفة ان العلاقة العملية بين « امسل » والحزب التقدمي الاشتراكي ، والتي بلغت في بعضالحالات مستوى « رابطة الدم » ، لم تتحول الى تحالف سياسي بافق وطني شامل ، وعلى قاعدة برناميج واضح ومعلن يحدد المهام والاولويات واسس التلاقي والتعارض معالقوى السياسية المختلفة ، وصولا الى موقف من الحكم والنظام و « الصيغة » العتيدة والمفتقدة ، بعد .

ولم تكن مصادفة ، بالتالي ، ان تبقى الملاقات بين هاتين الحركتين الجماهيريتين ، من جهة ، وبين سائر التنظيمات والقوى ، احزابا وتجمعات وشخصيات ، معلقة وهيولية وعائمة ومؤقتة دائما ، يمني انها عرضة للتبدل كل يوم ، في ضوء مجريات الامور ، وردود الفعل الآنية على تصرف أو بيان أو تصريح أو خطاب في مهرجان .

فطبيعة «امل» كحركة جماهيرية، على حد راي قيادتها، تستعصي على الانضباط وراء برنامج سياسي محدد ، من شأنه أن يفرز الناس وفق طبقاتهم ومصالحهم وتلاوينهم الثقافية وتوجهاتهم الفكرية ، بينما « الحركة » تستهدف توحيد قاعدتها الشعبية العريضة ، ولو على الحد الادنى ، لتحقيق مصالح « الطائفة » المحرومة ، وتحصيل حقوقها المهدورة ، وايصالها الى الموقع الذي تستحق في النظام ودست الحكم .

اما الحزب التقدمي الاشتراكي ، وتحت قيادة وليد جنبلاط تحديدا ، فقد أنجز مهمة توحيد قاعدته الشعبية، مستكملا ما كان كمال جنبلاط قد قطع على طريقه شوطا طويلا ، فبات في مقدوره « أن يحكي في السياسة » مع القوى الاخرى ، ومن موقع القائد والزعيم والرئيس دائما ، وبفارق في القوة والوزن ، يجعله وحده صاحب حق النقض ( الفيتو ) ، نقبل ما بناسبه أو ما يريده ويرفض ما عداه ، وما على الآخرين الا الموافقة والتبرير و « مواصلة النضال لبناء علاقات جبهوية سليمة » ، او « لسحب الحزب ـ الطائفة \_ القائد اكثر فأكثر الى ساحة العمل الوطني والتقدمي » . . هذا دون أن ننسى أن الدروز ، كطائفة ، لا يشكون ضمورا في الموقع او في الدور او هدرا في الحقوق و( الكرامة ) كما في حالة « الشيعة » ، في نظام الكوت! والحصص الوزعة على اساس طائفي ومذهبي ، وان كانت الطائفتان تتلاقيان في التمنى والعمل على « خرق السقف » وفتح باب التفيير بحيث يصبح من حق أي مواطن ، بمن في ذلك الدرزى او الشيعى ، أن يكون رئيسا للدولة أو قائدًا للجيش او مدعيا عاما للتمييز او مديرا للمخابرات او الامن العام الخ ...

« أمـل » تريد ، باسم « الطائفة » خرق النبقف ، ليأخذ « الشيعة » ما حرموا منه مما يستحقون فعلا بحكم

كثرتهم المددية وامكاناتهم المادية والثقافية ، والحزب التقدمي، الاشتراكي يريد ذلك باسم « الدروز » من اجل الطموح ، اي من اجل المستقبل ، مع رفض البحث في ما بين يدي ابناء الطائفة من خيرات النظام ومواقع السلطة والمناصب .

ربما لهذا التقلص «السياسي»من العلاقة بينالحركتين الجماهيريتين،وان فرضت التطورات السياسية والعسكرية، وواقع التحالف القائم بين كل منهما وبين دمشق، ثم حقائق الجفرافيا، توسيع الاطار أو الجانب العملي في هذه العلاقة التي تعدت، في حالات معينة، ما كانت تطلبه أو تتصوره قياداتهما فكيف بالخصوم ؟!

ومع غياب العامل «السياسي» بما هو قوة جذب التنظيمات الاخرى ، وقاعدة لبرنامج سياسي يجمع كل اصحاب المصلحة في التغيير ، انحسر الشعور بالمسؤولية الشاملة وعن الوطن كله ، بشماله والجنوب ، بقاعه والجبل، اضافة الى العاصمة المهيضة الجناح بالتقسيم وخطوط التماس ، لينحصر في اطار المصالح المباشرة « للطائفة » كما براها وبعير عنها « تنظيمها القائد » .

صارت علاقة بين « طائفتين » تعبر عنهما حركتان جماهيريتان ، اكثر مما هي علاقة تحالف بين تنظيمين سياسيين تلاقيا على رؤية مشتركة للحاضر وتصور مشترك للمستقبل واسلوب عمل لانجاز مهمة التغيير ، في الوطن كله ، وبقوى الشعب كله ، ومن اجله كله ، بطوائفه ، المختلفة ، الظالمة ، والمظلومة ، الحارمة والمحرومة ، الميزة نفسها بعوروثات عهود الحماية والاحتيلال والقهر

الاستعماري ، او المسقطة من الحساب كنتيجة لتلبك الوروثات عينها ...

في البداية كان ثمة ما يغطي هذه العلاقة ويمنحها مضعونا نضاليا ، فعبر مواجهة مسيرة الحكم في اتجاه التفاوض ( فالصلح بشكل ما ) مع العدو الاسرائيلي، وضرب انتماء لبنان القومي والتزامه بعوجبات الصراع العربي الاسرائيلي ، كما عبر مواجهة سياسة الهيمنة الكتائبية على البلاد والتصدي لمحاولة تسخير الدولة ومؤساتها، والجيش اولا ، لهذا الفرض ... عبر ذلك كله، تلاقت حركة «امل» والحزب التقدمي الاشتراكي مع العديد من القوى السياسية، الرافضة للاحتلال والمناهضة لسياسة الهيمنة ، بما اضفى على اللقاء والحركة المنسقة ( بهذا القدر او ذلك ) طابعا وطنيا عاما ، تبهت معه الهوية المباشرة لاطرافه .

وبعقدار ما تأكد الطابع القومي لمركة اسقاط اتفاق الآلا ، فقد فرض الصراع دخول اطراف عربية فاعلة في غمارها ، على راسها سوريا ومعها الجماهيرية العربيةالليبية و « الانتفاضة » في فتح ومعها اكثرية الفصائل الفلسطينية المؤمنة بعد بجدوى القتال ضد اسرائيل وضرورته ، واسهم هذا كله في « تعربب » اجواء حركة « امل » وتنقية المناخ من حولها ، وهو في الاصل كياني بشهادة اسمها ( افدواج المقاومة اللبنانية ) وتوجهاتها الاصلية كما في «المنطلقات» .

أسا بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي ، القديم الصلة بالحركة القومية وتياراتها ورموزها المختلفة ، من جمال عبد الناصر الوحدة العربية ، الى المقاومة الفلسطينية فالى حافظ الاسد ودوره في المنطقة عموما وفي لبنان على

وجه الخصوص ، فقعد افاد من مجمل تحالفاته لتركيز المعركة ضد الحكم ، ومن خلفه ضد الكتائب و « المارونية السياسية » بوصفها القابلة والحاضنة لهذا النظامالسياسي الذي فصل على مقاسها ومن اجلها ، كما تقول ادبياتها ، حتى من قبل قيام « الجبهة اللبنانية » ومن قبل تشفيل « مركز الدراسات » في الكسليك او في «بيت المستقبل » .

مع انتهاء المركة ضد اتفاق ١٧ ايار ، كان لا بد من القدوى اعادة صياغة البرنامج السياسي لهذا الحشد من القدوى السياسية الدي تلاقى بغير تخطيط ربما ، وبالاضطراد احيانا ( لا سيما في حالة « أمل » والحزب الشيوعي،مثلا ).

كذلك كان لا بد من وقفة للمراجعة والتأمل واعداد النفس لمهمات المرحلة المقبلة ، داخليا وعربيا ، مع اعطاء الاهمية المطلوبة للموضوع المفتوح والمتروك للربح : الوجود ومن ثم السلاح الفلسطيني في لبنان .

كان الكل متعجلا ومشغولا ومستفرقا في مقتضيات المعركة ، فلم يتنبه احد الى ان صيغة مؤتمر جنيف ، بمعنى دلالات تحديد الاعضاء فيه ومن ثم في مؤتمر لوزان، ستحكم علاقات القوى وحركة الصراع السياسي في لبنان حتى امد بعيد .

وحتى الذين تنبهوا فنبهوا لم يجدوا آذانا صاغية عند رموز قوى التغير ، وهكذا حصر تمثيل شعب لبنان بالقيادات ذاتها التي لا تفتأ تمثله ، برغم مظاهر المعارضة والاعتراض والرفض ، منذ ما قبل الاستقلال على قاعدة صيفة ١٩٤٣ ، التي اجتمع على ادانتها واعتبارها ساقطة

في وقت واحد « المجددون » في ثلاث طوائف اساسية على الاقل ، وان لاسباب مختلفة : بشير الجميل ومعه «القوات اللبنانية » باسم الموارنة ، وليد جنبلاط ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي باسم الدروز ، ثم نبيه بري ومعه حركة « أسل » القادمة من خارج النادي السياسي ، باسم « الشيعة » .

وكان طبيعيا ، من ثم ، ان ينشأ حلف موضوعي بين اطراف « الصيفة » ورموزها من كميل شمعون الى صائب سلام ومن بيار الجميل الى رشيد عبد الحميد كرامي ،ومن عادل عسيران الى سليمان فرنجيه ، ضد احتمالات التغيير التي يمثلها بالاصالة والحاجة نبيه بري ، وبالرغبة وليد جنبلاط ، وان كان مقعده في الصف الآخر محفوظا ،

في ضوء هذا التطور بمكن أن نقرا مجددا أسباب « انفراط » جبهة الخلاص السوطني ، التي كانت تضم الرئيسين سليمان فرنجية ورشيد كرامي ووليد جنبلاط ( ومعه ، ولو بوجود رمزي ، احزاب العمل الوطني والتقدمي) وتقيم علاقة تحالف مع نبيه بري وحركة « امل » .

لقد انشطرت تلك الجبهة ، يومذاك ، مرتين : الاولى حين خرج منها سليمان فرنجية ملتحقا بسائر الوارنة ، ليقابله اقتراب صائب سلام من سائر المسلمين ، وقد كان بعيدا عنهم حتى يومها ، والمرة الثانية حين فرض على كل طائفة ان تتلمس حدود الربح والخسارة في الصيفةالجديدة فراى نبيه بري نفسه وخيدا في مطلب الفاء الطائفية السياسية ، وان حرص وليد جنبلاط على اظهار استمراره في التعاطف معه ، كما حرص ممثل سوريا (نائب رئيس

الجمهورية عبد الحليم خدام) على اسباغ حمايته على الرجل والمطلب ، فحال دون محاصرة الاول وعزله وعجز عن فرض الاخذ بالمطلب ، الذي فهم الكل انه يفتح باب الثورة ضد النظام على مصراعيه .

ربعا عند ذلك ادرك من يعنيهم الامر خطأ حصر التمثيل الشعبي بتلك القيادات « التاريخية » ، التقليدية والمحافظة والمينية والمرتكزة الى الطائفية بالضرورة ، وتحسروا بعد فسوات الاوان على غياب الكاثوليك والارثوذكس والارمسن واللاتين وسائر الطوائف المسيحية التي اجبرت ،مرةاخرى، على اعتبار المارونية السياسية « ممثلها الشرعي الوحيد »، وكنذلك على غياب رموز التفيير ، سواء داخل الطوائف الاخرى او خارجها في احزاب العمل الوطني والقسومي والتقدمي .

وهكذا فلقد عاد الذين ذهبوا لاعادة بناء لبنان ، في جنيف ثم في لوزان ، طائفيين كما لم يكونوا من قبل ، او اكثر مما كانوا في اي يوم ، ولطائفيتهم مشروعية كانت قد اهتزت حتى اوشكت على الانهيار ، عشية توجيه الدعوةالى المؤتمر الاول للحوار الوطنى .

به المنى فان امين الجميل لم يربح فقط اعدادة انتخابه ، مرة اخرى رئيسا للجمهورية وللبنانيين، واستعادة اعتباره وشرعيته ، بل عاد وقد اعاد الاعتبار للنظام الطائفي الذي يمثله ، واساسا للمارونية السياسية ، وبالتبعية للسنئة السياسية والدرزية السياسية .

وكان على اللبنانيين ان يبداوا ، من الصغر تقريبا ، معركتهم ضد النظام الطائفي الذي سارع الى تدعيم نفسه بعد لوزان .

فغي المنطق الطائفي ، او بمنطق النظام الطائفي ، لا يهم ان تخسر الاحزاب الممثلة للطوائف ، فاسهل الامسور والحالبة هنده ان يضحى بالاحزاب لكي تبقى الطوائف ومصالحها الاساسية بعيدة عن الخطر ... ودفع حزب الكتائب فعلا ، بعض الشمن ، كما دفعه بعض رموز النظام من الطوائف الاخرى ، من اجل ان يبقى النظام ويستمر .

#### \* \* \*

ليس من الموضوعية في شيء ان يغفل تأثير المامل العربي على التطورات التي شهدها لبنان منذ انفجار المركة الوطنية \_ القومية ضد اتفاق ١٧ ايار وحتى اليوم ،وبالتالي على قوى الصراع الاساسية وآفاق توجهاتها ومضامين حركتها .

فعو كد ان بعض المحنة التي يعاني منها اللبنانيدون ( والعرب عموما ) يعود بأسبابه الى التراجع المربع اللذي منيت به حركة القومية العربية التي شارفت ذات يومالافق المتوهب للثورة ، ثم انكفات فتحصنت في بعض المطامح والشعارات والذكريات ، وقلة من المناهج التي تحكم مسلك عدد محدود من الانظمة السياسية القائمة وكذلك بعض الاحزاب والتنظيمات التي تعاند وتكابر فترفض اعتبار « القومية » من تراث الماضي ...

واذا كانت هذه المحنة قاسية بانعكاساتها على العرب جميعا ، وفي مختلف اقطارهم ، فانها في لبنان قاتلة ، لان رد الفعل الفوري على التراجع القومي يعبر عن نفسه فورا في تزايد حدة الشعور الطائفي ، ومن ثم الانقسام الطائفي.

والاخطر أن التراجع القومي يغري ، مباشرة، بعض الطوائف والفئات بزفع الحظر عن التعامل مع العدو الصهيوني ، مبررا هذا الانحراف بهزيمة العرب وعجزهم عن مواجهة العدو : « أذا كان العرب مجتمعين قد فشلوا والدحروا فعاذا يمكن لبلد ضعيف وصغير كلبنان أن يفعل في معركة ضد اتوى قوة في الشرق الاوسط ، بل ضد القوة الخامسة في العالم ، كما يصنف خبراء الاستراتيجيا المائيل » ؟!!

ما يعنينا من هذا كله ان بعض محنة العمل الوطني في لبنان ، باحزابه وتنظيماته جميعا ، يعود الى تراجعالحركة القومية .

ومه كد انه لو كانت احزاب العمل المرضى اكثر عافية، واقسوى نفوذا ، واوضح رؤية لحركة الصراع السياسي ومقتضياته ، واعظم استعدادا وتنظيما ، لما كان المجال انفتح اسمح حركات تمثل الطوائف والمداهب ، بل لكانت حركة « امل » ذاتها فد غدت \_ وبتأثير المناخ العام \_اقرب الى الحزب السياسي الممثل لفئة المحرومين ، عموما ، اكثر منها حركة تمثل طموح طائفة بعينها ( الشيعة ) الى اثبات وجودها ونيل حصتها من هذا النظام الطائفي .

وفي ما يخص الحزب التقدمي الاشتراكي فتاريخهذاته

يقدم الدليل على صحة هذا الاستنتاج ، فهو قام بالاصل وفي اوائل الخمسينات ، نحزب ذي برنامج اصلاحي ، غير طائفي قطعا ، ولم تلحق به شبهة تمثيل طائفة باللذات ( الدروز ) الا مع انفجار الحرب الاهلية بمناخاتها الطائفية المسمومة ، في الداخل ، وبالآثار المدمرة للصراع بين اطراف كان يجمعها ويوحد بين تطلعاتها لـ ذات يوم لل العمل القومي في مواجهة عدو محدد هو اسرائيل معززة وصدعمة بتأييد الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية .

وبالقابل فلا يمكن اهمال حقيقة بارزة في هذا السياق هي : ان حالة النهوض التي شهدها حزب الكتائب يمكن التأريخ لها باستذكار المحطات البارزة لتراجعات الحركة القومية ، واساسا في مواجهة مهمات نضالها المركزية ( الوحدة ، تحرير فلسطين، بناء مجتمع الكفاية والعدل ، التحرر الكامل الخ ) .

مع تراجع العمل القومي العام ، اندفع ما هو «خاص» و « معيز » الى السطح .

ومسع الانتصارات التي حققتها اسرائيل استعادت الطائفية بعض اعتبارها المفقود ، اذ عادت اللجأ والملاذ للخائب املهم في قوميتهم وفي وحدة امتهم التي يمكن ان توفر لهم ضمانات الفد الافضل وتعصمهم من كل خطر .

ولقد افترض البعض ، لفترة ، ان حركة المقاومة الفلسطينية التي استقبلها لبنان وفتح لها القلب والفراعين والابواب جميعا بوصفها الامتداد الطبيعي لقيادة العمل القومي ، ستوفر له مناخا سليما يعصم العمل السياسي فيه

من مزالق الطائفية ، ومخاطرها القاتلة ، ولكنه فجع بها تنزلق هي الى المستنقع الطائفي وتفرق معه فيه ، ملحقة بقضيتها وقضيته اشد الاذى .

ذلك على أي حالموضوع آخر سنعود اليه بالتفصيل.

ما يعنينا ان نضيفه ، هنا ، ولاختتام الكلام في مسؤولية « امل » والحزب التقدمي الاشتراكي ، بعض الملاحظات السريمة ابرزها:

● ان محاسبة هذين التنظيمين واجبة ، ولكن بمعيار سياسي عنوانه القصور أو التقصير في صياغة برنامجوطني شامل يكون قاعدة لقاء وتنسيق وصولا الى ذلك التحالف الحقيقي في المعركة لتحرير الارض والانسان في لبنان .

وحتى المحاسبة على الدور الامني لهذين التنظيمين ، في بيروت الغربية خاصة ، ثم في الانحاء والجهات التي يتحملان لل طوعا او بقوة الامر الواقع لل مسؤوليتها ليجب ان يكون منطقها سياسيا : بمعنى كم انعكس التسيب والاضطراب والاشتباك سلبا على مسيرة النضال من اجل الإهداف الوطنية .

ان المحاسبة بمعيار امني بحت ظالمة للتنظيمين ،
 اما المحاسبة الاخرى فقد تظهرهما ظالمين ، ظالمين لذاتهما
 كما للناس .

والمحاسبة عن بيروت الغربية وحدها ، أو عن الشوف وحده، أو عن الجنوب وحده ، قاصرة ، وتؤكد الخطأ ذاته الذي وقعا فيه .

اما الحساب الحقيقي والمطلوب فهو عن ناتج تجربتهما في ما يخص مستقبل لبنان ذاته ، ومستقبل العمل السياسي فيه .

من هنا ضرورة ان تفحص المجريات وتناقش بمنظور وطني شامل ، بمعنى ان ما يتم في الشوف او في الجنوب ، اضافة الى بيروت سيعكس آثاره ـ بالسلب والايجاب ـ على المستقبل ، مستقبل كل الناس ، وفي مختلف انحاء لبنان ، بما فيها تلك الانحاء التي لا تتواجد فيها « امل » او الحزب التقدمي الاشتراكي .

والا فباي حق كنا نلوم حزب الكتائب ونهاجمه ونوجـه اليه اقسى الاتهامـات ونحن نراه يجتزىء بعض الوطن ، فيعزله عن سائر انحائه ، ويتحكم بأهاليه ويفرض عليهم منطقه ورؤيته ومنهجه الطائفي ؟!

● وخطأ التنظيمين انهما « توقفا »بالحركة والفعل وحتى بالدعوة ، عند خطوط التماس ، فلم يخترقاهوليس بالضرورة بالسلاح بل بالبرنامج السياسي المستقطب للجمهور الآخر ، والموحد لكل اللبنانيين .

والخطأ الآخر الفادح انهما في مجمل حركتهما قد توقفا عند حدود المفهب او الطائفة ، المصالح او اماكن الانتشار ، وحدود المذاهب والطوائف ليست هي حدود الوطن ومصالحه ولا يمكن أن تكون .

فعندما تصبح الطائفة حزبا يخسر الوطن والوطنيون.

أما حين يخرج الناسمن طوائفهم الى الاحزاب، وبالذات

تلك المفتوحة الباب والصدر لآفاق النضال الوطني والقومي والتقدمي ولهماته الجليلة ، فذلك مكسب للوطن وقضيته . فالخروج من « اسار » الطائفية تجرر وانطلاق يتيح استنشاق الهواء النقي واكتشاف لون الورد ، اما الدخول اليها فانغلاق يؤدي الى اختناق المواطن والوطن .

وبالقطع فان اي حزب سياسي يظل اعجز من ان يعبر عن طائفة ... فالطائفة بعض الناس ، ولكنهم فيها مثلهم خارجها : مصالح متناقضة وآراء متعددة ومتنافرة، واهواء واغراض .

. وفي حين تخاطب الطائفية عواطف الناس ومكامن العصبية فيهم بل وحتى الفرائز ، لا سيما في الحروب الاهلية ، كفويزة الدفاع عن النفس والنوع وغريزة البقاء ، فان الاحزاب تخاطب في الناس ارقى ما فيهم يعقلهم وفكرهم والمصالح وطموحهم المشروع الى مستقبل افضل .

# • وتبقى ملاحظة اخبرة:

لأَنظُنُ إِن ثُمَة من يكابر في إن « أميل » والجزب التقدمي الاشتراكي يتحملان مسؤولية مباشرة عن الكثير من وجوه الخطا في المارسة ، إن بالنسبة ليروت الفربية او الحهات الآخرى .

ومؤكيد أن قيادات هاتين الحركتين الجماهيريتين تدركان ذلك وتقرآن به ، وتطلبان العون للتصحيح والانقاذ.

ومؤكد أن الحل لا يكون بأن يتخلى هذان التنظيمان عن مسؤوليتهما وأن يخرج نبيه بري وحركة «أمال » من بيروت لاقامة معسكر كشفي في بعض الاراضي البكر ، او « يهج » وليد جنبلاط تاركا الحزب التقدمي الاشتراكيومن وما يمثل للقادر على اخذه .

وفي اي حساب فان ثمة حلا وحيدا ممكنا وقبابلا للحياة هو قيام جبهة وطنية حقيقية تضم اطراف العمل الوطني جميعا ، على قاعدة برنامج وطني شامل يحدد المهام والاولويات واهداف النضال وسبل تحقيقها ، وعلى قاعدة تحالف ثابت ومكين وواضح الابعاد مع سوريا .

وبالطبع فان مهمة جليلة كهذه تستهدف انقاذ الوطن واعادة صياغة نظامه السياسي وتوكيد هويت القسومية وطريقه الى غده الافضل ، تستحق جهدا جبارا ، وتتطلب ان يشارك الكل في تحمل التبعات لتذليل العقبات المانعة لقيامها ، وهي كثيرة .

ولا يجوز ، والحالة هذه ، ان يكون ثمة قاعدون ، ومستنكفون ، ومنتظرون ، يقتعدون كراسي بعض المقاهي او الاندية في بيروت ، او فندق شيراتون في دمشق ، ثم يؤشرون بعلامات « صح » و « غلط » على عمل الآخرين .

فالحروب الاهلية لا تنبت الورود ، بل تقتلها .

وحده المحب الوطن والحياة واجياله الآتية هو الذي يعتبر أن بين واجبات الانتصار على مفجري الحرب والمنتفعين بها ، أن يرعى الورود ويحميها لتكون سمة من سمات غده المرتجى .

هل قلنا كل شيء ؟!

ليس هذا ما نقصده ، فمهمتنا اثارة الحوار وتوسيع دائرته والعمل على اغنائه ، بوصفه طريقا للانقاذ ، ولغيرنا ان يقول ما عنده ، بل ان واجبه ان يرفع الصوت، بالاعتراض او بالتأييد لا فرق .

عن « السفير » ۱۹۸۰/۷/۱

## السيدة أم الوجب و العنب لطيني: مراجعة سربعيب لتجرية السائي من أجل ثورة المستقبل

في نيسان ١٩٦٨ خرجلبنان كله ، في تظاهرة قل نظيرها ، للمشاركة في تشييع جثمان خليل الجمل ، وهو فتى بيروتي كان قد التحق مع « فتع » واستشهد في حادث تدريب عادي في احدى قواعدها في الاردن . وصل النعش بيروت محمولا على الاكف ، كل قرية او مدينة مر بها حملت النعش حتى حدود القرية الاخرى ، وكانت مشاركة بلدة الكحالة ملفتة تعاما ، اذ اقفلت الدكائين ، وقرعت الاجراس حزنا ، ورش النعش بالزهر والارز والعطر .

وفي آب ١٩٨٢ خرجت قيادة القاومة الفلسطينية من لبنان ، بحرا الى اليونان ومنها الى تونس ، وسط تظاهرة وداع نادرة المثال احتشد فيها المسلمون باكين هزيمةالعرب الجديدة ، ولم يشارك من المسيحيين الا من اقتضاهم المنصب الرسمي واجب المشاركة .

ووجد من يقول ان المقاومة الفلسطينية دخلت لبنان من بابه العريض ، بوصفها احدى طلائع الثورة العربية ، الوحدوية والتحردية ، بالضرورة ، وخرجت من بابجانبي ونتيجة لخسارتها الطابع القومي المغترض فيها ، وهكذا لم

يتبق لها غير تعاطف المسلمين ، ولاسباب تنصل بالقضية اكثر مما تنصل برموز القيادة السياسية للعمل الوطني الفلسطيني في المرحلة الراهنة .

بل وجد من يقول ، متهكما ، ان ياسر عرفات لم يصعد الى السفينة الا بعد ان اطمأن الى ان « لبنان الوطني » قد سبقه الى الرحيل ، فلم يتبق منه بعده الا مثلما تبقئ من قضيته ذاتها اى : الذكريات !

ذلك ان لبنان قد استقبل المقاومة الفلسطينية ، فاتحا القلب والذراعين وابواب المدن والقرى والبيوت جميعا ، بقوة الحركة القومية ، وقيادة الامة معقودة اللواء لغارس الثورة الوحدوية في العصر الحديث ، جمال عبد الناصر ، كما بقوة الوطنية ورسوخ الانتماء القومي في نفوس ابنائب جميعا ، من مسلمين ومسيحيين ، دون أن نلفي من الحساب قوى الانعزال فيه ، والتي تشمل هي الاخرى مسلمين ومسيحيين !

وكان ضروريا الانتظار بعض الوقت ليتأكد بقوةالواقع المعنى الرمزى للدخول والخروج .

فلقد كان اتفاق القاهرة \_ قاهرة عبد الناصر والحركة القومية \_ هو باب الدخول الرسمي للكفاح المسلح الفلسطيني الى لبنان ، مستندا الى تأييد شعب لبنان بقواه السياسية المفاعلة وجماهيره الواسعة المتصدية بصدور شبابها لرصاص المعترضين داخل الدولة وخارجها ، كما اثبتت الاحداث التي توالت بين تظاهرة ٢٣ نيسان (١٩٦٩) الشهيرة ، وبين عقد الاتفاق في القاهرة وبرعاية جمال عبد الناصر شخصيا في تشرين الاول من العام نفسه .

وبالقدر نفسه فان « اتفاق عمان » الذي أعقب رحيل المقاومة الفلسطينية عن لبنان جاء بمثابة أعلان رسمي عن انتهاء عصر الكفاح المسلح كطريق لتحرير الارض المحتلة .

كانت القاهرة ، بقيادة عبد الناصر ، « باب الدخول» والعمل الوطني في لبنان هو الحاضنة و « البحر » ، وكانت عمان الملك حسين هي « باب الخروج » النهائي مسن الثورة ومن العمل المسلح ، والمضي قدما في تلك المقامرة البائسة من اجل الوصول الى القدس عبر واشنطن هذه المرة .

وليس مما يبهج على أي حال أن يستعرض المرء نماذج الباقين على ولائهم أو تأييدهم لقيادة ياسر عرفات ، من اللبنانيين ، خصوصا أذا ما تذكرنا أن الرجل «حكم» بعض لبنان \_ أكثرية شعبه وأرضه ، على أي حال \_ لمدة تناهز السبع سنوات ، وأن يقارن كم يكلف هذا «التأييد»عرفات، وكم يكلفنا نحن في لبنان ، بمن فينا بضع مئات الالوف من اخوتنا الفلسطينيين المقيمين بين ظهرانينا منذ اقامة اسرائيل على أرضهم .

بتعبير آخر فان عرفات الذي دخل لبنان باسم كل العرب وبعوافقة وتأييد واحتضان اكثرية اللبنانيين ، على اختلاف طوائفهم ، محاطا بهالة تقدير يستمدها من قداسة قضيته ، ، فقد خرج منه وليس معه من العرب الا بعض انظمتهم التي لم تشتهر بعدائها لاسرائيل ولا بععادضة ولو مؤدبة ـ للسياسة الاميركية ، ومن اللبنانيين الا مسن ارتبط معه عمليا ، مباشرة او عبر تلك « المؤسسات » الفلسطينية واللبنانية التي كانت تفرخ بععدل واحدة كل ساعة .

هذا معاستثناء اكيد لكل الذين ما زالوا على ولائهم للقضية المقدسة ولشعار الكفاح المسلح كاداة للتحرير ، والذين شيعوا المقاتلين الفلسطينيين تشييعهم لاغلى آسال جيل او جيلين من العرب ، في لبنان وخارجه ، وحفظوا للقيادة الرسمية كرامة الرمز فقدموها على مواقفهم السياسية منها .

برغم هذا ، أو ربما بسبب هذا ، لم يجد ياسر عرفات ما يقوله في وداع بيروت ، التي تحملت الحصار بنسجاعة قل نظيرها ، واحتضنه أهلها كما احتضنوا «القضية » حتى يومه الاخير فيه ، غير تحميلها وزر انسحابه ، حين قال ما مفاده أنه يخرج بناء لطلب المسلمين (وليس كنتيجة للاتفاق الملن مع فيليب حبيب )!!

## \* \* \*

ليس همنا نبش الذكريات المؤلمة ولا التشهير بشخص ياسر عرفات او اسلوبه في التعامل مع لبنان وبيروت التي تحولت على امتداد سنوات الى عاصمة (اللدولة الفلسطينية»، وهذا من مفاخرها القومية على اي حال ، وان كان « ابو اياد » قد راى صورة أخرى فقال ما معناه : «نعم ، لقد اختطفنا بيروت ، واحتفظنا بأهلها دهائن ، كما في حالة الطائرات المخطوفة ، وذلك من أجل الضفط على الراي العام العالى ، والغرب اساسا بقيادة أميركا ، لعلهم يقدمون لنا شيئا تفيد منه قضية شعبنا » ...

ما يعنينا هو انعكاس ذلك الماضي ، الذي ترفض بعض القيادات الفلسطينية ، وليس عرفات وحده ، ان نطوي

صفحته ، على الحاضر ثم على مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان ، وعلى مجمل العلاقات بين الشعبين اللذين امتزجت دماؤهما واحلامهما وطموحاتهما في الخندق الواحد على امتداد ١٥ سنة صعبة وحافلة وغنية بدروسها والتجارب.

وهذا الوجود مهدد الآن ، وسيظل مهددا ما لم تتبدل مرتكزاته العامة ، في ضوء ما طرا من تحولات على مسيرة القيادة الرسمية لمنظمة التحرير (ممثلة بعرفات ومن معه)، اولا ، ثم على ما طرا من تبدلات وتغييرات سياسية على « الساحة اللبنانية » عامة ، والجنوب اساسا وبالتبعية بيروت الغربية وضواحيها ، خلال فترة الاجتياح الاسرائيلي، ثم عشية الانسحاب الذي لما يكتمل ، كل ذلك في ضبوء معطيات الوضع العربي الراهن الذي غادر الثورة والوحدة والتحرير منذ أمد طويل .

وبغير ما رغبة في العودة الى تفاصيل «حرب الاشقاء» في المخيمات ومن حولها ، اسبابها والمسؤوليات كيمن بداها ولماذا وكيف وابن ، فمن الضروري اخذ دلالاتها بالحسبان ونحن نتعرض لموضوع الوجؤد الفلسطيني ومرتكزات السياسية والقانونية والشعبية \_ في المستقبل ، خصوصا وان « اتفاق دمشق » الذي انهى الاشتباك المسلح قد حقق تعطيل « الصاعق » ولم يلغ اسباب او امكانات التغجير .

 ● اولى الحقائق التي يجب ان تستقر في الوجدان الفلسطيني ،متصلة بلبنان واهله، ان الوجود الفلسطيني هو الاساس ، وهو ما يجب المحافظة عليه والاهتمام به .

ان في لبنان اكثر من ثلاثماية الف انسان فلسطيني،

يعيشون ويعملون فيه ، ويجب أن يتوفر المناخ الصحي لبقائهم واستمرار علاقاتهم الحميمة والطبيعية مع المحيط اللبناني ، وكذلك استمرار فرص الحياة الكريمة ، ان في ما خص العمل أو التنقل أو السفر أو تنظيم شؤون حياتهم والاهم : تنظيم بقائهم فلسطينيين اكرهوا على الخروج من ارضهم ذات يوم ، ومن حقهم أن يظلوا يحلمون ويعملون خابالوسائل المتاحة للعودة اليها .

● يتصل بهاده الحقيقة مباشرة ان السوجود الفلسطيني في لبنان ، أهم ، بما لا يقاس ، من السلاح الفلسطيني ، خصوصا وان هذا السلاح فقد وهجه الثوري الميز ، وفقد الكثير من مبررات حشده وجمله ، في ضوء الحقائق القاسية للاحتياح الاسرائيلي صيف ١٩٨٢ .

وبصراحة: فان هذا السلاح خسر قضيته في الجنوب، تحديدا ، وحتى من قبل ان تبدا « عملية الجليل » التي « احترمت » القيادة الرسمية لمنظمة التحرير حدودها في المستردت ومنذ الطلقة الاولى الي سحب قياداتها العسكرية المسؤولة عن اهل الجنوب ( بمن فيهم ابناء المخيمات العديدة الموزعة بين صيدا وصور وعلى الطريق بينهما) وكذاعن البقية الباقية من « القوات » التي كانت كتلتها الاساسية قد انتقلت قبل ذلك الى بيروت لتحتشد في جيش « ال ۱۷ » الشهير بالياتها ومدفعيتها و« قوتها المضاربة » أو لتنضوي تحت لواء الشرطة العسكرية ، او في الحرس الجمهوري الذي كان يوفر لعرفات كل مظاهر الرئيس » بما في ذلك « طابور الشرف » خصوصا لكبار وار من الرسميين !

وبصراحة ايضا: فان هذا السلاح كان يخسر مسن

مبررات وجوده ، يوميا ، وبخط مبواز لاندفاع القيادة الرسمية للمنظمة في طريق البحث عن «حل » او «تسوية» برعاية الاميركيين وعن طريقهم ، بوصفهم يملكون اوراق اللعمة !

بالطبع يمكن لهذه القيادة أن تبرر مسلكها ب « الزمن العربي الرديء » وبتزايد المصاعب أمام الكفاح المسلح في المداخل ، وبالصغقات والمساومات التي كان يتبارى في عقدها أو في السعي اليها العديد من الانظمة العربية،وصولا الى « رحلة العار » ، رحلة السادات الى القدس المحتلة ( في خريف ١٩٧٧ ) ومن بعدها اتفاقات كامب ديفيد وملحقاتها الخ .

ويعكن لهذه القيادة أن تبرر بترداد ما كانت تردده في بيروت : « اذا كان الامر أمر بيع وشراء ، ڤهذه قضيتنا ونحن أولى ، ولن نترك العرب يبيعوننا مرة أخرى . . . »

على أن ما لا يعكن قبوله اليوم ، في لبنان ، هو أن يطلب الله الله عن اعتماد السلاح والكفاح السلح من البنائيين أن يستمروا في قبول الفلسطينيين مسلحين ، « لاسبساب تكتيكية » تتصل بتحسين شروط التفاوض مع العدو الم

ان الثائر او الفدائي الفلسطيني الذاهب الى الشهادة فوق تراب فلسطين له حقوق على كل عرب « القشرة » او « الحدود » مع الارض المحتلة ، بمن في ذلك اللبنانيون ، أما الذاهب الى المفاوضات والتسويات و « الصلح » بهذه الصيغة او تلك ، فليس له شيء من حقوق المحارب ، هذا اذا لم يصبح هو هدف الحرب . . . فكيف اذا كان سلاحه في بيروت مقطوع الصلة بالثورة والتحرير ، ودوره الوحيد ان يذكر بوجود «القيادة» وقدرتها على الحركة والتأثير على الاحداث ولو بالتخريب ؟!

● ثالث الحقائق: ان هذه التحولات التي طرات على حركة المقاومة الفلسطينية ، ممثلة بقياداتها الرسمية دائما ، قد اسقطت عصر التميز الذي استحقه الفلسطيني بغدائيته وقتاله ضد العدو الاسرائيلي ، وكان الاجتياح ، ثم خروج المقاومة من بيروت وضمن الشروط والظروف التي حكمت خروجها ، نقطة النهاية في عصر الامتياز والتميز الذي امتد لسنوات .

والواقع أن المواطن اللبناني كان قد منع الفلسطيني هذا الامتياز أو « الموقع الممتاز » ، طوعا ، وباعتباره فدائيا ورمزا للثورة العربية ، ومحررا للمحتل من الارض ، وليس للجرد أنه يتحدر من أبوين فلسطينيين .

اكن العقل الكياني ، أو القطري أو الأقليمي القيادة الرسمية لمنظمة التحرير ، كان محكوما بحول سياسي خطير، فهو لم يكن قوميا في أي يوم ، بل أنه كان معاديا للقومية ، ووضع « الفلسطينيين » في وجه العروبة ، واعتمد «سياسة التوريط » ليس من أجل التثوير بل بمنطق « حسنا ، فليصب الكل مثل ما أصابني ، وما هم أن تسقط مدن وأقطار عربية أخرى ، فهذه القدس قد سقطت ، وكذلك يافا وعكا والناصرة الغ » ؟؟!

وهذا الكلام لا يقال اليوم ومن موقع الشيماتة ، معاذ الله علو من باب اللوم المتأخر ، في ضوء النتائج ، ولكنه قيل وكتب مع بدايات صعود الكفاح المسلح الفلسطيني ، وكان للمفكر منح الصلح دور بارز في هذا المجال ، ومثله العديد من الكتاب والمفكرين والصحافيين العرب في بيروت وفي القاهرة وخارجهما .

والكيانية توام للطائفية ، وهي اسم آخر للمرض ذاته كما تدل تجربتنا في لبنان .

والكيانية الفلسطينية ، مشل الكيانية البنانية ، ونموذجها الفج الكتائب) ، ومن الطبيعة ذاتها وهي الطبيعة المولدة لمشاعر مرضية بينها التفرد والميل الى الاحتكار والتميز وابتداع الاسباب لممارسة الاستعلاء على الآخرين ، وصولا الى افتراض القدرة الخارقة (كما سوبرمان) .

واذا كان الابتعاد عن الثورة قد اسقط السبب القومي لتمييز الفلسطيني ، فان الانجراف بالكيانية افقده علاقته بالثورة في صورتها الاكمل ، فالثورة أن تكون كل الناس وأن تقوم بهم ومن أجلهم بما لم يقم به الغير على أن يظل « البطل » الناس ؛ الشعب ، الامة لا الفرد ، وليس أن تكون فوق الناس وبديلا عنهم و . « البطل الوحيد » في قوم من المتخاذلين والجيناء!

على ان ثمة استدراكا يفرض نفسه هنا ، بالضرورة ، وخلاصته :

« ليس مطلوبا ولا مقبولا ان يغرض على الفلسطيني او ان يرتضي ان يكون ادنى من اللبناني . المطلوب ان يتخلى عن امتيازاته فيساويه . ان يكون هو ابدا ولا يجوز ان

يكون ، بل يجب أن يظل فلسطينيا بهويته وقضيته وهمومه وحقه في العمل لاستعادة وطنه ، ولكن ليس دون اللبناني في الحقوق الطبيعية ، في ما عدا الهوية » .

● يتصل بهذه الحقيقة: ان المواطن اللبناني ، لا سيما الجنوبي ، هو الآن مهدد بخطر الشعون بالتميز والاستعلاء على الآخرين ، فعبر مقاومته الباسلة لجيش الاحتلال، وعبر احساسه بأنه قد حقق نصرا ما على القوة الاسرائيلية التي كانت تدعى انها لا تهزم ، وانها قادرة على الحاق الهزيمة بجيوش العرب مجتمعين ، ثم عبر المرارة التي استشعرها وهو يلاقي تخلي العرب (بانظمتهم ) عنه ، وعدم الاعتراف به مقاتلا في اشرف معاركهم القومية ... عبر ذلك كله نما لديه شعور بالتميز ، وبأنه «سوبرمان» وبأنه قد اتى ما لم يأته الأولون والآخرون ، وأنه عسوئض والياب الفلسطيني عن المعركة الام حينما دقت ساعتها ، ورأى الكل يهرول تاركا الجنوب لمصيره وحيدا ، عاجزا ، مسلوب الارادة ! !

ويتصل بهذه الحقيقة أيضا ، أن المواطن اللبناني تجرح في الفترة السابقة على الاجتياح الاسرائيلي مسرارات هائلة ، وكان بوسعه أن يرى، وبوضوح ، أن خطأ الفلسطيني ألمارسة اليومية ، سواء في بيروت أو في الجنوب حيث حصلت كوارث حقيقية كان يتكامل مع خطأ القيادة الفلسطينية السياسي في ادارتها المراع مع العدو الاسرائيلي . . . فالتجاوز صار الابن الشرعي للانحراف عن موجبات التحرير ، ولم يعد مجرد مسلك شخصي مؤذ ، بل هو فقدا ـ بشقيه ـ منهجا كان لا بد أن يؤذي قضية فلسطين وشعبها وأهداف نضاله المجيد .

في ضوء هذه الحقيقة يمكن فهم الرفض الثعبي العام لعودة السلاح الفلسطيني الى الجنوب ، أو لاستمراز وجوده في بيروت .

فليس الامر نتيجة رعب من احتمال عودة العدو الامرائيلي ، بكل ما يعنيه ، الى مناطق سبق أن طهرها اهلها بدمائهم الزكية ، وبكل ما ملكت ايمائهم ، وأن كان مثل هذا الهاجس أو الكابوس ، يقض مضاجع الجنوبيين ( واللبنانيين ) جميعا .

الرفض ينبع اساسا من حقيقة ان هذا السبلاج الفلسطيني ، الكثير الكثير والغمال ما هو مكثبوف منه او مكدس في المستودعات والانفاق ، لم يستعمل كما يجب وبالكفاءة المطلوبة حين عزات الحاجة إلى المقاتلين بالسلاح .

أما حيث وفي الحالات التي لم يكن الاستخدام هـ أبا السلاح موجب فقد استخدم أكثر مما ينبغي وضد من الا يفترض أن يحكم السلاح علاقتهم بالقضية وأهلها .

ومرة قال الرئيس سليم الحص وهو يرى تذهر بعض الناس من قعقمة المدافع المضادة للطائرات وهي تطليق رشقاتها الهادرة على مقاتلات عدوة مغيرة : « لا تسيئوا فهم الناس ، الهم لا يشكون لان المدافع لا تنطق بعد صمت، ولكن لان المدافع لا تصيب اهدافها » ..

● ويتصل بالجقيقة ذاتها ، ايضا وأيضا الجنوبيين واجهوا ويواجهون مجموعة من التساؤلات التي لا يجدون أجوبة مقنعة لها .

● بين تلك التساؤولات : لقد كانت البداية الثورية للعمل الفلسطيني المسلح في لبنان معنا وبنا ، في بيوتنا وقرانا ودساكرنا وحواضرنا ، وعلى حساب اشياء كثيرة عزيزة وغالية ، وهذا ما يشرفنا ونفاخر به على مر الاجيال ، ولكن . . . لماذا تحو النا ، مع النهاية البائسة لهذه التجربة ، إلى غير ما كنا عليه ؟! في البداية كنا قوميين حتى المعظم ، بل كنا نعوذج الوحدويين العرب والمضحين من أجل القضية بهناءة عيشنا وأرواحنا ذاتها . فلماذا وكيف حو الونا في النهاية التي تربينا وتعلمنا عبر حقائق الحياة الفا قضيتنا بالقدر ذاته ؟!

وبينها أيضًا : لماذا انكرت علينا قوميتنا حتى ونحن نقاتل العدو الاسرائيلي ، كما لم يقاتله اجد في مثل ظروفنا وامكاناتنا المادية والعملية اليائسية ؟!

لاذا كانت المنظمات الفلسطينية ، واساسا القيادة الرسمية لمنظمة التحرير ، تتسابق على اصدار البيانات في ادعاء عمليات يعرف الكل اننا من قام بها ، سواء كافراد أو كعناصر منتمية الى تنظيمات واحزاب تحتل فيها الاتجاهات الاسلامية و « امل » بالذات موقع الصدارة ، ثم حزب الله » ، لكن بينها أيضا الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي ومنظمة العمل الشيوعي وحزب البعث والاتحاد الاشتراكي والتنظيم الشعبي الناصري ، وبغيران نلغي دور المقاتل الفلسطيني ( على محدوديته ) وسواء مباشرة او بالواسطة !!

● الحقيقة السابعة أران ثمة صورة معينة لبيروت

في العقل الفلسطيني لا يريد أن يتخلى عنها أو يعترف بأنها قد زالت تمامًا وأن تعود ، ويرفض أن يسلم كما كاتت لخيره كما لخير أخيه ، في لبنان .

لقد كانت بيروت ولفترة « عاصمة »الدولة الفلسطينية ومركز الحكم . صحيح انه بلا دولة ، تعليا ، وعلى ارضه، ولكن له « عاصمة » . صحيح انها مستعارة او مختطفة ، ولكنها على كل حال تعوضه ما لم يكن عنده في اي يوم وما كان يتمنى ان يكون له على الدوام .

والمؤسف ان صورة بيروت هذه تعشش في وجدان الجميع وليس « العرفاتيين » وحدهم .

بيروت ـ العاصمة ـ الجميلة ،بيروت المركز السياسي العظيم والمركز الاعلامي المدوي ، بيروت المتروكة طوعا او بقوة الامر الواقع لهم يمارسون فيها السلطة كما لم يمارسوها أبدا وكما مورست عليهم باستمرار ، بيروت مطبعة العرب وجريدتهم ومصرفهم وقلب حركة الصراع على المنطقة ، الكلل فيها يعملون ، يتحركون ، ينشطون ، يتصلون وسواصلون . . . .

بيروت « البدل عن ضائع » او عن « مغتقد » هـي بداتها المطلب والموضوع . ليس بكونها المعبر والمر الـي المجنوب فالى فلسطين ، بل بذاتها ، بناسها المسلمتين قيادهم للقيادة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عن القضية، من قرارهم السياسي الى الافران ...

بيروت ، هذه ، صعب نقدها أو أصعب منه الاعتراف

بأن العودة اليها متعذرة ، واعادتها الى ما كانت عليه مستحيلة .

لكن مثل هذا الاعتراف يتطلب اكثر من النسجاعة،انه يتطلب اعادة نظر جذرية في صيغة العمل الوطني الفلسطيني ومنهاجه ووسائل تحقيقه ، في مرحلة ما بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان ، بكل نتائجه المربعة .

واعادة النظر هذه تصدر فقط عن قيادة تاريخية قادرة على اخذ القرارات المصيرية ، مهما كانت مؤلمة وخطيرة ، وتحمل المسؤولية عن اتخاذها الطلاقا من كونها القادرة والؤهلة على ايصال شعبها الى غده الافضل .

وليس من الضروري أو الحتمي دائما أن يكون الفيد الافضل على حساب الحاصر ولكن من الجريمة أن يتسرك خطأ الحاضر يتفاقم بحيث يلتهم الغد والقضية .

## \* \* \*

ما القصد من هذا الكلام ، ولماذا التركيز على الفلسطينيين ، الآن وهم بالنسبة لنا كما للعالم اجمع في موقع الضحية ؟!

والجواب بسيط: ان قضية فلسطين كانت وتبقى قضيتنا جميعا ، كعرب ، وكجيل تربئى على الفكر القومي وعلى الاحساس بالمسؤولية الشاملة عن كل الارض العربية، وأساسا عن المحتل منها او المستعمر او المقهورة ارادة شعبه بجور حاكمه او نظامه .

وبالتحديد فان تجرير فلسطين هو الذي يعنينا ، وليس المفاوضات مع الاميركيين ولا التنازلات والتراجعات المتوالية وصولا الى اعلان القبول بالقرار ٢٤٢ وما مائله او تفرع عنه مما يلغى القضية ومبرر البندقية .

كذلك لا يعنينا في كثير أو قليل ، اتفاق عمان، ومشاريع الفدرالية والكونفدرالية وسائر أشكال التوحد مع الملك حسين .

وبالقابل لا تعنينا في شيء تلك المزايدات التي ترفيع الصوت بالاعتراض على سياسات عرفات ثم لا تقدم ما ينبغي على اية قيادة ترى في تغييها الكفاءة والشجاعة ان تقدمه: أي المنهج البديل الذي يحمى النضال الفلسطيني في غده ، اذا كان متعدرا ايصال اهدافه في الحال او في مستقبل قريب .

ولا تعنينا بأية حال ، تلك السياسة الرعناء والمدمرة التي تقوم على اعتبار لبنان مجرد « ساحة » اذا تم الرحيل منها الى غيرها ، لاسباب قاهرة ، فلا يهم ماذا يحدث لها بعد ذلك . . . وهي وليدة منهج الاحتراف الذي كان لا بد أن تنتهى اليه الكيانية .

وللمناسبة فان هذه الكيانية الفلسطينية انجبت شوفينية قاتلة جعلت الفلسطينيين يتوهون بين حقيقة انهم بعض امتهم العربية ، وبين انهم « أمة » آخرى ، من قومية أخرى ، لا تربطهم بسائر العرب غير علاقات من طبيعة انتهازية ، فالكل يغش الكل ، ويتحايل عليه ، بل يتآمر عليه ، ليصل الى غرضه بلا رادع من وحدة المسلحة أو

وحدة القضية او وحدة المصير ، خصوصا وان العدو واحد وان اغفل هذه الحقيقة بعض قصار النظر او بعض المتوهمين او . . . .

والشوفينية الفلسطينية تسببت في تبرير شوفينيات اخرى في مختلف ارجاء الوطن العربي ، فهي كانت محصنة بوهج الثورة وقداسة القضية .

وشيئا فشيئا ، ومع التراجع في حركة القومية العربية التي اعتبرت قيادة حركة المقاومة الفلسطينية نفسها البديل عنها ، وعملت ما في وسعها لتسريع انتفائها وتبعثر مكوناتها، اطلت الكيانية والشوفينية في كل أرض عربية ، مبررة ذاتها بالخصوصيات واسباب التمايز في المصالح ، أو بالعودة لاستنطاق التاريخ واستحضار قوميات وأعراق وأرومات منقرضة .

وهكذا حين تم الانفسال الكامل بين اجزاء الامة ، فلم يعد اجد مهتما بأحد غيره ، بل ان البعض اخذ يفرح ويسعد بمصائب غيره لتوهمه انه سيجني مردودا طيبا ، نتيجة غياب الآخر ، ان على مستوى السياسة والزعامات أو على مستوى الاقتصاد والخيرات ، أو على مستوى الكانةالدولية واعتبياره قطب المفاوضات ومرجعها .

وفي ما يخص لبنان فلقد تصرفت القيادة الرسمية لمنظمة التحرير بمنطق « آخذه أنا أو أخرّبه على غيري ».. كان تخريبه يخدم قضيتها ، أو كان ذلك سينعكس خيرا وسلاما على وجود الفلسطينيين في لبنان ومصالحهم فيه .

. ومن أسف أن هذا المنطق وجد من يأخذ به حتى في

الاوساط الفلسطينية المناهضة لقيادة عرفات متناسيا او قافزا من فوق حقيقة مفادها ان التخريب ، وفي هذه الظروف بالله ات ، ينصب اولا واخيرا على المشروع الوطني في لبنان، ويتسبب في انتكاسة حالة النهوض الشعبي التي ولدتها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي واتفاق ١٧ ايار وسياسة الهيمنة .

وبدا في لحظة وكان الكل قد تجاهلوا حقيقة ان حماية القضية الفلسطينية ، وحماية الوجود القلسطيني، وحماية الهوية الفلسطينية، والحقوق الطبيعية لجموع الفلسطينيين في لبنان ، لا يمكن أن تتأمن الا في ظل انتصار المسروع الوظني ونجاحه في اقامة نظام وطني وحكم وطني يلتزم بموجسات هوية لبنان العربية وانتمائه القومي .

ومن اسف ايضا ان بعض الاوساط الفلسطينية المناهضة لعرفات قد تجاهلت حقيقة اخرى: وهي ان المواطن اللبناني بات يضيق ذرعا بأي سلاح كان وبيد اي طرف كان ، حتى مع استمراره في التمييز بين الاطراف وعلى اسس وطنية وتومية ، وهكذا فقد الحت على طرح موضوع السلاح الفلسطيني ومهماته القديمة (!!) وكان الزمان ما زال هو الزمان ، والدفاع عن هذا السلاح هونان القضية الوطنية في لبنان .

في اي حال ، نامل ان يكون « اتفاق دمشق » مدخلا لمالجة عميقة وجدية ، لوضوع الوجود الفلسطيني في لبنان، وهي معالجة يجب ان تتجاوز الشق الامني من الوضوع لتنصب على الجانب السياسي منه .

والسرح خال في انتظار قيادة فلسطينية تاريخية قادرة

على مصارحة شعبها بان مرحلة ما من مراحل نضاله قد انتهت بغير أن تحقق أهداف ذلك النضال وأن مرحلة من طبيعة أخرى تماما هي الآتية ، وعليه أن يعد نفسه جيدا لهماتها .

ولعل عنوان هذه المرحلة سيكون: أن الثورة تكون في الداخل أولا ، وبشعب الداخل ، ويكون من في الخارج روافد وعناصر مساعدة وليس العكس .

وهذا موضوع كبير متروك للنقاش على أي حال .

والكل ينتظر ان يسمع من الفلسطينيين ، من مثقفيهم وعمالهم وكوادرهم ، من مناضليهم ومن قياداتهم التي لم يلوثها الانحراف ولم تجرفها الكيانية ولم يبهرها بريقالسلطة المتلة وخارجها .

ينتظر أن يسمع منهم ليس فقط ماذا بريدون مسن لبنان وفيه ، بل أولا وأساسا كيف سيصلون بالثورة الى قلب فلسطين .

والثورة، في فلسطين كما في سائر انحاء الوطن العربي، تكون عربية وحدوية اشتراكية وديموقراطية او لا تكون.

ملاحظة اخيرة: لا تعني هذه الكلمات ولا تقصد ان تبرىء جهة او احدا من مسؤولية الدم الذي اريق في «حرب الاشقاء » في المخيمات ومن حولها ، ولم تقفز من فوق هذه « الكريهة » بدافع الخوف او تجنب مواجهة الحقيقة ،ولكنها قصدت ان تركز على الموضوع الاصلي ، المفتوح من قبسل ومن بعد ، وهو موضوع مستقبل العمل الوطني الفلسطيني، وبالتبعية مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان ،

كما قصدت أن تمهد لمناقشة جدية أخرى موضوعها: ضرورة أخراج أو خروج العنصر الفلسطيني من الحرب الاهلية في لبنان ، حماية للمسألة الوطنية الفلسطينية كما للمسألة الفلسطينية في لبنان .

وتلك مواضيع سنعود البها متى هدات الخواطر والمشاعر ، ومتى صعت رصاص الاشتباكات غير المبررة بين رفاق السلاح المنتقد اكثر فأكثر الى المبرر الوطني .

## \* \* \*

والآن يجيء دور غيرنا في الاسهام في هذه « الدعوة الى الانقاذ . . . بالحوار » .

ونحن في انتظار المساهمين والمساهمات .

اي انسا في انتظار كل من يريد ان يحمي حقب بالديمو قراطية وسائر الحريات بقول رأيه واعلان موقفه ، وليس بالصمت انتظارا لما سيكون .

وقديما قيل: يكون ما نريد ، او نكون ما براد لنا ان نكون .

وبرغم كل شيء فما زلنا نامل ونحاول أن يكون لنا القد الذي نريد والذي نستحق .

ما زلنا نأمل أن تنبثق الوردة من قلب الحريق،عطرة، بهية ، مغتسلة بقطرات الندى .

عن « السنفير »

-190/4/1